الدكتور فاضل صائح السَّامراني

علاطرت ق النوسية المالية المالية



ڬٳڔٳڹۯڮؿؿؽ ڰٳڔٳڹۯڰؿؿؽ

عَلَىٰ طَرِبِيقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

## ك حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من المؤلف.

- الموضوع: تفسير
- العنوان: على طريق التفسير البياني ١ ١٤
- تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي

ٱلطَّنْعَةُ ٱلْأُولَٰ ١٤٣٨ ه - ٢٠١٧ م ISBN 978-614-415-267-6

ISBN 978-614-415-267-6

- الطباعة : مطابع يوسف بيضون بيروت / التجليد: شركة فؤاد البعينو للتجليد بيروت
  - الورق:كريم / الطباعة: لونان / التجليد:كرتونيه
  - القياس: 17×24 / عدد الصفحات: 1656 / الوزن: 3200 غ

بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318 برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا

تلفاكس: 817857 1 1961

+961 1 705701

جوال: 961 3 204459 +961

دمشق - سورية - ص.ب: 311 حلبونى - جادة ابن سينا - بناء الجابي تلفاكس: 2225877 11 963+ +963 11 2228450

website: www.ibn-katheer.com / e-mail: info@ibn-katheer.com











# علاظرت ق النوسية المائية المائ

مَاْليف الدَّتُورِ فاضل صالح السَّامراني

ٱلجُزْءُ ٱلْأُوِّلُ





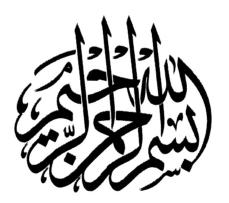



## المقتكيُّ

الحمد لله الذي علم الإنسان البيان ، والصَّلاة والسَّلام على إمام الفصحاء وسيد البلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سلك سبيله إلى يوم الدِّين .

ربعد.

فهذا كتاب في سلسلة كتب التعبير القرآني التي كتبتها، آثرت أن أسميه (على طريق التفسير البياني) ولم أشأ أن أسميه (التفسير البياني) لأنه في الحقيقة ليس تفسيرًا بيانيًّا للقرآن الكريم، وإنما هو قد يكون خطوة أو خطى على طريق التفسير البياني، أو نقطة فيه قد تكون نافعة لمن يريد أن يسلك هذه السبيل.

ومن المهم أن أذكر ههنا أنني في أحكامي واستنباطاتي اعتمدت على القواعد المقررة والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرج عنها.

وقد حاولت أن أنأى عن التعليل الذي لا يقوم على أساس من مسلّمات اللغة وأحكامها ، وعملت على أن يكون الكتاب ميسور الفهم لمن يقع في يده ، غير أنه لا شك أنه سيكون أوضح في الحجة وأبين في الاستدلال لمن كان له بصر باللغة ومعرفة بأحكامها.

وعلى كل فإني أطلب من القارئ غير المختص أن يصبّر نفسه قليلاً على ما يقرأ ، وأن لا يضيق به ذرعًا ، فإن صبره على ذلك ليس مضيعة



للوقت ولا قليل الجدوى. وأقل ما يقال فيه إنه صبر على فهم كتاب الله ، وفي ذلك من الأجر ما فيه.

وقد يقع فيما يقع على شيء من أسرار التعبير القرآني هي عنده أثمن بكثير مما احتمله من عناء الصبر ومن الوقت الذي بذله فيه.

ولا يذهبن بك الظن أنني أدّعي أن استنباطاتي وتوجيهاتي كلها صحيحة سديدة ، بل ذلك ما هداني النظر إليه والتأمل فيه .

أسأله تعالى أن يجعلنا ممن نالهم أجر المجتهدين ، وأن يرفع عملنا على زهادته إلى درجة العلم النافع ، إنَّه سميع مجيب.

فاضل صالح السامرائي



## التفسير البياني

يعرّف التفسير بأنه «علمٌ يعرف به فهم كتاب الله المنزّل على نبيه محمد وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه» (١).

وأما التفسير البياني فهو التفسير الذي يبين أسرار التركيب في التعبير القرآني ، فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار التعبير من الناحية الفنية ، كالتقديم والتأخير ، والذكر والحذف ، واختيار لفظة على أخرى ، وما إلى ذلك مما يتعلق بأحوال التعبير .

## ما يحتاج إليه المتصدي للتفسير البياني:

إن الذي يتصدّى للتفسير البياني يحتاج ما يحتاج إليه المتصدي للتفسير العام ، إلا أن به حاجة أكثر إلى الأمور الآتية:

١ \_ التبحر في علم اللغة .

٢ \_ التبحر في علم التصريف.

٣ \_ التبحر في علم النحو.

٤ \_ التبحر في علوم البلاغة.

وبعبارة موجزة (التبحر في علوم اللغة العربية) ، فلا تغني المعرفة اليسيرة ، بل ينبغي للمفسر البياني أن يكون على اطلاع واسع في علوم

(١) البرهان ١٣/١.



اللغة. جاء في (البرهان): «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها. فقد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم أحد المعنيين» (١).

وجاء في (الإتقان) أن المفسر يحتاج إلى التبحّر في لسان العرب (٢).

وجاء فيه أيضًا أن المفسر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف ، لأنه به تعريف الأبنية والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع (٣).

وجاء في (البرهان): «النظر في التفسير هو بحسب إفراد الألفاظ وتراكيبها.

أما بحسب الإفراد فمن وجوه ثلاثة:

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها ، وهو يتعلق بعلم اللغة.

ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة ، وهو من علم التصريف.

ومن جهة رَدِّ الفروع المأخوذة من الأصول إليها ، وهو من علم الاشتقاق.

وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة:

الأول: باعتبار كيفية التركيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى ، وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو.

الثاني: باعتبار كيفية التراكيب من جهة إفادته معنى المعنى ، أعني

<sup>(</sup>١) البرهان ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الإتقان ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الإتقان ٢/ ١٨٠ ـ ١٨١.

۹ 🗼

لازم أصل المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء، وهو الذي يتكفل بإبراز محاسنه علم المعاني.

الثالث: باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها ، وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه ، وهو ما يتعلق بعلم البيان.

والرابع: باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله، وهو ما يتعلق بعلم البديع» (١).

فالمعرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من ألزم الأمور للمفسر ، وهي للمفسر البياني ألزم. فينبغي له أن يعرف المجرد والمزيد وأغراض الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها ، وأن يكون له باع طويل في معرفة الاشتقاق وأحوال المشتقات.

وأما النحو فهو أوضح من أن تبين أهميته في هذا الشأن ، فإن تغيير الحركة قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله ، فلو غُيِّرت الحركات في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَلَّهُ مِنْ إِنَّا مِنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عِبادِهِ اللهُ مَن عباده العلماء) لفسد ومن ضمة إلى فتحة فقرأها (إنما يخشى اللهُ من عباده العلماء) لفسد المعنى وأصبح كفرًا. ولو غُيِّرت العبارة (خلق اللهُ الناسَ) إلى (خلق اللهَ الناسُ) لكانت كفرًا وكان ذلك أكبر من الشرك الأكبر.

وإذا كان لا يعلم الفرق في المعنى بين الحروف والأدوات ، فقد يؤدي ذلك في أحيان كثيرة إلى الإحالة في المعنى وربما إلى الكفر . وأظن أنه لا يخفىٰ عليك قول ابن عباس وغيره في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ الْخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ

البرهان ۲/ ۱۷۳ ـ ۱۷۶.



بَكُنَّ﴾ [الأعراف: ١٧٢] أنهم لو قالوا: (نعم) لكفروا<sup>(١)</sup>.

وأنه لو قال بدل قوله تعالى: ﴿ فَوَيَـٰلُ لِلْمُصَلِّينَ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤-٥] فقال: (في صلاتهم ساهون) لم ينج أحد من الويل حتى رسول الله ؛ لأنه على سها في صلاته. قال أنس رضي الله عنه: (الحمد لله على أن لم يقل في صلاتهم) (٢).

ولا تكفي المعرفة اليسيرة في هذا الأمر كما قرره علماء التفسير ، بل على المتصدي لهذا الأمر أن يكون عالمًا بدقائق اللغة وما تؤديه التقديرات المختلفة إلى اختلاف في المعاني .

وكذلك بالنسبة إلى علوم البلاغة ، فإن ذلك من ألزم الأمور لمعرفة الفصاحة والأغراض التي يخرج إليها الكلام ، والفصل والوصل ، وأغراض التقديم والتأخير ، والحقيقة من المجاز ، وما إلى ذلك من أمور تتعلق بعلم البلاغة .

فلا يجوز لمن ليس له علم واسع بكل ذلك أن يمسك قلمه ليفسر كلام الله.

• \_ القراءات: فبالقراءات يترجح بعض الوجوه على بعض (٣). وقد تكون القراءتان أو القراءات مما يدل على كمال البلاغة وتمامها.

فمن ذلك على سبيل المثال قراءة ﴿مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ وقراءة ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ وقراءة ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ، فقد جمع له بالقراءتين الحكم والتملك ، ذلك أن (مالك) من التملك ، و(الملِك) هو الحاكم الأعلى ، فجمع لنفسه تعالى كمال الأمرين ، ولا يمكن أن يكون ذلك بقراءة واحدة ، فنزلت

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١١٣/١.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) الإتقان ٢/ ١٨١ ، البحر المحيط ١/٧.



مرتين مرة ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ومرة ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فجمعت المعنيين. وهو نظير قوله تعالى: ﴿مَلِكَ ٱلْمُلكِ ﴾ فالمالك من التملك ، وصاحب (المُلك) بضم الميم هو الملِك فجمع له الأمرين. ولو قال: (مالك المملك) بكسر الميم لم يزد على معنى التملك ، ولو قال: ﴿مَلِكَ المُلك) بضم ميم الملك لم يزد على معنى الحكم ، ولكنه قال: ﴿مَلِكَ المُلكِ ﴾ فجمع له الأمرين سبحانه.

ومن ذلك قراءة ﴿فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ﴾ و(يصدّقْني) بضم القاف وسكونها ، فإن القراءتين جمعتا معاني الشرط والوصفية والاستئناف . فإنه برفع الفعل يكون المعنى (فأرسله معي ردءًا مصدّقًا لي) فتكون جملة (يصدّقني) نعتًا ، أو يكون المعنى (فأرسله معي ردءًا إنه يصدّقني) فتكون الجملة استئنافية .

وبالجزم يكون المعنى: إن ترسله يصدّقني ، فجمعت القراءتان هذه المعانى كلها.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْعَكِلِمِينَ ﴾ [الروم: ٢٢] فقرئت (للعالِمين) بكسر اللام جمع (عالِم) من العلم ، وقرئت أيضًا بفتحها جمع (عالَم) بفتح اللام فجمعت المعنيين. ونحو ذلك ليس بالقليل.



على كمال قدرة الله وعجز البشر.

ومثال ذلك \_ ولله المثل الأعلى \_ أنه لو رسم فنان لوحة بالغة الجمال والدقّه وتحدّى بها أهل الصنعة ، فجعل أهل الصنعة يتأمّلونها ويعجبون ويقولون: إن هذه اللوحة لو غيّر أي شيء فيها لفسدت ولأمكننا أن نصنع مثلها ، فيغير فيها شيئًا فينظرون إليها فيزدادون عجبًا ، ويقولون: إن هذا التغيير لم ينل منها بل زادها حسنًا ، فما أعجب هذا الأمر! ثم يقولون: إنها لا تحتمل تغييرًا آخر فيها ألبتّة ولو غيرّت لفسدت قطعًا ، فيغير فيها شيئًا آخر فينظرون إليها فيقولون: ما أعجب هذا! فإنها لم تزد إلاّ حسنًا وجمالاً ، وهكذا ، كان ذلك أدلّ على عظيم قدرة الفنّان ، وإن ذلك لم يأت منه موافقة بل إنه يقدر أن يفعل ما يعجز عنه الآخرون متى أراد. وقد أشار الأقدمون إلى هذين الأمرين.

جاء في (النشر): «وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدّمنا من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة.

ومنها ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز ، إذ كلّ قراءة بمنزلة الآية ، إذ كان تنوّع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل.

٦ - أسباب النزول: وهو من الدلائل المهمة على فهم المعنى ، فبه

<sup>(</sup>١) النشر ١/٢٥.

تعرف كثير من الأمور التي قد يصعب فهمها لولاه. جاء في (البرهان) في معرفة النزول: «وهو من أعظم المعين على فهم المعنى... وكان الصحابة والسلف يعتمدونه. وكان عروة بن الزبير قد فهم من قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَ أَ ﴾ [البقرة: ١٥٨] أن السعي ليس بركن ، فردَّت عليه عائشة ذلك وقالت: لو كان كما قلت لقال: (فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما). وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام ، فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به ، فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف. رواه البخاري في صحيحه. فثبت أنها نزلت ردًا على من كان يمتنع من السعي» (١٠).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْمِهُواْ فَلْيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَ ﴾ النور: ٣٣]. وقد يظن ظان أن النهي عن البغاء مشروط بإرادة التحصّن ، فإن لم يردن التحصّن جاز ، وهذا لا يكون ، وبالاطّلاع على سبب النزول يتضح المعنى ، فإن «هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه ، فإنهم كانوا يكرهونهن وهن يردن التعفّف» (٢).

وقيل: إن سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن أبيّ كان يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئًا ، فأنزل الله ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ ﴾ .

وقيل أيضًا: إن جارية لعبد الله بن أبيّ يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة ، فكان يكرههما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي عَلَيْهُ فأنزل الله ﴿ وَلَا ثُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَاآءِ . . . الآية ﴾ (٣) .

۱) البرهان ۲/۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) لباب النقول في أسباب النزول ١٦٢.



٧ - النظر في السياق: فإن ذلك من ألزم الأمور للمفسر عمومًا وللمفسر البياني على الخصوص. فبالسياق تتضح كثير من الأمور ويتضح سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير على آخر، ويتضح سبب التقديم والتأخير، والذكر والحذف، ومعاني الألفاظ المشتركة.

والسياق من أهم القرائن التي تدلّ على المعنى ، جاء في (البرهان) أن دلالة السياق: «ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة ، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم. فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته ، وانظر إلى قوله تعالىٰ: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَنِينُ ٱلْكَيْبِيمُ ﴾ والدخان: ٤٩] كيف تجد سياقه يدلّ على أنه الذليل الحقير » (١).

وعدم النظر في السياق قد يوقع في الغلط أو عدم الدِّقة في الحكم ، وذلك نحو قول الأخفش في زيادة (مِن) الجارّة ، فإنه لم يشترط لزيادتها تنكير المجرور ولا سبقه بنفي أو شبهه ، واستدلّ على رأيه بقوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمُ ﴾ [نوح: ٤] فقد ذهب إلى أنها زائدة ، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمُ ﴾ [الصف: ١٢] ، وهذا الاستدلال باطل ، فإنه ينبغي أن ينظر في السياق ، فإن قسمًا من الأعمال يدعو إلى مغفرة بعض الذنوب ، وبعضها يدعو إلى مغفرة الذنوب كلها. هذا علاوة على أنه لم يرد ﴿يَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ ﴾ من دون (من) إلاّ للأمة المحمّدية دون غيرها من الأمم إكرامًا لها ، فلا تكون (من) زائدة .

٨ ـ مراجعة المواطن القرآنية التي ورد فيها أمثال التعبير الذي يراد
 تبيينه ليستخلص المعنى المقصود.

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲/۲۰۰۱.



٩ ـ مراجعة المواطن القرآنية التي وردت فيها المفردة التي يراد
 تفسيرها واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها.

۱۰ ـ أن يعلم أن هناك خصوصيات في الاستعمال القرآني، كاستعمال الريح للشر والرياح للخير ، والغيث للخير والمطر للشر ، والعيون لعيون الماء ، والصوم للصمت والصيام للعبادة المعروفة ، وغير ذلك .

11 ـ أن ينظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوسع في المعنى أو التقييد فيه ، وما إلىٰ ذلك .

۱۲ ـ أن يسترعي نظره أي تغيير في المفردة والعبارة ، ولو كان فيما يبدو له غير ذي بال فإنه ذو بال ، فإن وجد له تعليلاً فذاك ، وإلا فسيأتي من ييسر الله له تعليله وتفسيره ، كالإبدال في المفردة نحو (يطّهّر) و(يتطهّر) ، و(يندّكّر) و(يتذكّر) ، والذكر والحذف نحو (تذكّرون) و(تتذكّرون) ، و(يستطع) و(يسطع) ، و(لا تتفرّقوا) و(لا تفرّقوا) ، وتغيير الصيغة نحو مغفرة وغفران ، وعداوة وعدوان ، ونخل ونخيل ، والإدغام والفكّ نحو (من يرتد) ، و(يشاق) و(يشاقق) وما إلى ذلك .

وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة.

وكلَّما أمعنت في التدبّر فتح الله عليك من كنوز المعرفة وعجائب

<sup>(</sup>١) البرهان ٢/ ١٨٠.



الأسرار ما لم يكن منك على بال.

والتدبّر والتفكّر في كتاب الله وأسرار تعبيره من ألزم الأمور للقارئ والمفسر ، وهما للمفسر ألزم.

فأدم التدبّر والتفكّر فيما استعصىٰ أمره ولا تملّ من ذلك ، وافعل ذلك مرة ومرتين وثلاثًا وأربعًا وعشرًا وعاود ذلك ، فإنه سيفتح الله عليك ويبصرك ما لم تكن تبصره.

وقد مرت بي مسائل لم أهتد إلىٰ حلها على كثرة التدبّر والتأمّل حتى كدت أيأس من وصولي إلى حلّ لها ، فإذا بي وقد انقدح في ذهني ما يزيل الإشكال ويثلج الفؤاد.

1٤ ـ أن يكون قد اطّلع على جملة صالحة مما كتبه من تقدّمه من مشاهير المفسرين ، ونظر في كتب علوم القرآن وكتب الإعجاز وكتب المتشابه وتناسب الآيات والسور وما إلىٰ ذلك مما كتب في أسرار التعبير القرآني ، فإن فيها أسرارًا بيانية وفنية بالغة الرفعة.

10 \_ وأساس ذلك كله الموهبة ، فإن الموهبة أساس كل علم وفن وصنعة ، فبقدر ما أوتي الفرد من موهبة يكون شأنه في العلم والفن ، على ألا يعتمد على الموهبة وحدها ، بل عليه أن ينميها ويصقلها بكثرة الاطّلاع والنظر والتدقيق والتأمل .

ولا نريد أن نطيل الكلام في هذا الأمر فإن له مظانّه.

## التشابه والاختلاف في التعبير القرآني

أثيرَ سؤال في أكثر من مناسبة وأنا ألقى دروسًا في التعبير القرآني على طلبة الدراسات العليا، وفي مناسبات أخرى، وهو أننا نجد أحيانًا في القصة الواحدة أو المسألة الواحدة التي يذكرها القرآن في أكثر من موضع اختلافًا في ذكر المواقف والعبارات، أفلا يعد ذلك تناقضًا؟ فإن كان أحد الموطنين صحيحًا فلا شك أن الآخر غير صحيح، فكيف نعلّل هذا؟

وما كنت أظن أن هذا الأمر سيكون شبهة تحتاج إلى إيضاح ، ولكنه ظهر لي أنه شبهة تنبغي معالجتها ، ولا يحسن أن تبقى في النفس من غير أن يجد لها صاحبها جوابًا شافيًا يطمئن له قلبه.

فأقول: ليس في القرآن قصة ذكرت في أكثر من موطن تناقض إحداها الأخرى ، ولا مسألة تردَّدَ ذكرها اختلفت في فحواها وحقيقتها عنها في موطن آخر مهما اختلفا في التعبير أو في ذكر ما وقع فيهما.

فإن قصة موسى مثلاً على كثرة تردُّدِها واختلافها في التعبير وفي ذكر جزئياتها لا يختلف بعضها عن بعض ولا يناقض بعضها بعضًا ، وكذلك قصة إبراهيم أو قصة صالح أو قصة آدم أو غيرها.

وكذلك كل مسألة تكرر ذكرها.

ولكن قد يذكر جانب من القصة في موطن بحسب السياق الذي ترد



فيه والغرض الذي يراد منها ، ويذكر جانب آخر في موطن آخر بحسب ما يراد من الغرض وموطن العبرة ، وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب (التعبير القرآني) ، والآن أريد أن أوضح هذا الأمر بأمثلة أوردها لذلك.

فقد ورد في قصة موسى في سورة البقرة مثلاً قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ السَّمَ مَنْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَ فَلُنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ آثَنَا عَشْرَةَ عَيْنَا ﴾ [البقرة: ٦٠].

وورد في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْـنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ السَّسَّـقَـٰهُ قَوْمُهُۥ أَنِ الْمُوسَىِ الْمُحَكَاكَ الْمُحَكَرُ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْـهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

فإنّه قال في سورة البقرة: (فانفجرت) ، وقال في سورة الأعراف: (فانبجست) والانفجار غير الانبجاس ، فإن الانفجار هو الانفجار بالماء الكثير ، والانبجاس هو الماء القليل ، فأي الأمرين صحيح؟ أكان ثمة انفجار أم انبجاس؟

والجواب: كلاهما صحيح ، فإنه على ما يذكر أنه أول ما انفجر الماء انفجر بالماء الغزير ، ثم قل بعد ذلك بسبب عصيانهم فأخذ ينبجس ، فذكر حالة في سياق التكريم وحالة أخرى في سياق الذم ، وكلاهما واقع وكلاهما صحيح ، إلا أنه اختار كل تعبير بحسب السياق الذي ورد فيه ، وهو ما تقتضيه البلاغة .

ثم إنه من المشاهد كثيرًا أن العيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة ، فقد يظهر الماء بادئ ذي بدء كثيرًا ثم يقل بمرور الزمن ، وقد يكون العكس ، فلا غرابة أن يذكر كل حالة في مكانها اللائق بها ، فإن كلا الأمرين واقع وكلاهما صحيح.

ومثل ذلك ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءته

الملائكة ، فقد قال في سورة الذاريات: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ الْمَكْرُمِينَ ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرُمِينَ ﴿ هَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وقال في سورة الحجر: ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًاقَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ [الحجر: ٥١ - ٥٦].

فذكر في سورة الذاريات أنهم حيّوه فردَّ عليهم التَّحيَّة: ﴿فَقَالُواْ سَلَمُّا قَالَ سَلَمُّ قَالَ السَّمَّ قَالَ سَلَمُ ﴾.

وذكر في سورة الذاريات أنه جاءهم بعجل سمين ولم يذكر ذلك في سورة الحجر ، فما حقيقة الأمر؟ أهو رد التحية أم لم يردها؟ وهل جاءهم بعجل؟ ولمَ لمْ يذكر ذلك إذن في الحجر؟

والجواب أن كل تفصيل ذكره القرآن إنما هو قد حصل ، وربما حصل غيره مما لم يذكره القرآن لأنه لا داعي لذكره ، ولكنه ذكر في كل موطن ما يقتضيه السياق والغرض من ذكر القصة .

وقد تقول: ولكنه قال في الذاريات أنه ردَّ عليهم السلام، وفي الحجر لم يرد السلام. فنقول: ليس الأمر كما توهمت، فإنه لم يقل في الحجر إنهم حيّوه فلم يرد عليهم السلام، ولو قال ذلك لكان تناقضًا.

وإنما قال: ﴿ فَقَالُواْ سَلَمًا ﴾ فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته ، كما لم يذكر أنه جاء لهم بالعجل ، ولم يقل إنه لم يقدم لهم شيئًا ، فطوى ذكر قسم من الأحداث بحسب المقام ، وذلك أنه لما وصف الضيف في الذاريات بأنهم مكرمون ناسب ذكر ما أكرمهم به إبراهيم من رد التحية بخير منها ومن تقديم العجل المشوى.



ولما لم يصفهم في الحجر بذلك طوى ذكر مظاهر التكريم والاحتفاء، وهذا نظير ما نرويه نحن من أحداث، فقد تقع لنا أحداث متعددة في رحلة نذكر في كل مناسبة طرفًا منها، بل ربما نرويها بألفاظ مختلفة، لكنها غير متناقضة، بحسب الموقف والمقام.

فقد تقول في مقام: ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا عليهم ومكثنا عندهم ليلة ثم عدنا إلى مكاننا.

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة ، ولم تذكر أنهم ردّوا عليكم السلام.

وقد تقول في مقام آخر تريد أن تذكر كرمهم وتثني عليهم فتقول: ذهبنا إليهم فرحبوا بنا وأكرمونا وأقسموا أن نبقى عندهم ليلة ، فمكثنا بأطيب ليلة وبقينا نسمر حتى الصباح ثم أفطرنا عندهم وعدنا.

ولا يناقض ما ذكرته في الرواية الثانية ما ذكرته في الأولى ، فأنت ذكرت أنك سلمت عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام ، وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم ولم تذكر أنك سلمت عليهم.

وهذا شأن ما يرد في القرآن الكريم ، ففي كل موطن يذكر جانبًا يتناسب هو والغرض الذي سيق لأجله والمقام الذي ترد فيه.

وأنت قد تذكر ألفاظاً قاسية تصف بها أناسًا ، ولكنك قد تخففها في مناسبة أخرى ؛ لأن المقام يقتضي ذاك ، كأن يكون هناك بعض أقربائهم أو نحو ذاك ، غير أنك لا تناقض أقوالك السابقة فتختار ألفاظاً لا تجرح السامع ، فبدل أن تقول مثلاً: هو فاجر ، تقول: هو مسرف ، وبدل أن تقول: هو متهور ، تقول: هو مندفع . أو تقول: هو أحيانًا لا يملك نفسه إذا غضب . . ونحو ذلك .

وأنت لا تكون كاذبًا في أحد الوصفين.

وهكذا يختار القرآن الألفاظ والعبارات بحسب السياق الذي ترد فيه القصة أو المسألة.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعْـُدُودَةً ﴾ البقية: ١٥٠.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ ﴾ [آل عمران: ٢٤].

فقولهم: ﴿ أَنَكَامًا مَعَدُودَ اللّهِ عَنِي أَن الأَيام التي تمسهم فيها النار اكثر من قولهم: ﴿ أَيّامًا مَعَدُودَ اللهِ ﴿ فَمَن المقرر في اللغة أَن الجمع الموصوف بالمفرد من غير العاقل يعني أنه أكثر من الموصوف بالجمع السالم ، فقولك: (دراهم معدودة) يعني أن الدراهم أكثر من قولك: (دراهم معدودات) ، وقولك: (غرف مبنية) يعني أن الغرف أكثر من قولك: (غرف مبنيات).

والقولان المذكوران في الآيتين هما لبني إسرائيل.

وقد تقول: وما حقيقة ما قالوا؟ أهم قالوا: (أيامًا معدودة) أم (أيامًا معدودات)؟ ولم الاختلاف في التعبير؟

أما سبب الاختلاف في التعبير فإن ذلك ذكرته في كتابي (التعبير القرآني) فإن الآثام التي ذُكرت أنهم ارتكبوها في سورة البقرة أكثر مما ذكر في آل عمران ، فناسب زيادة أيام العذاب فيها.

أما حقيقة ما قالوا فإنهم قالوا القولين جميعًا ، فإنهم عندما ذُكّروا بما فعلوه في سورة البقرة قالوا: ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعَٰ دُودَةً ﴾ ، وعندما ذكّروا بما فعلوه في سورة آل عمران قالوا: ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَّعْدُودَ أَنِّ ﴾ لأن الآثام أقل ، وذلك غير ممتنع ، وهو مما يحصل في



حياتنا كثيرًا ، بل إنه في المسألة الواحدة والموقف الواحد قد يذكر الشخص أكثر من أمر ، فقد تقول لشخص: لم احتلت على فلان وشتمته وضربته ، ألا تعلم أنه شكاك إلى القاضى وسيعاقبك عليه القانون؟

فيقول: وكم يعاقبني؟ إنه سيعاقبني بالسجن شهرًا.

فتقول له: وكيف ذاك؟ إنها ثلاث قضايا: احتيال واعتداء بالشتم واعتداء بالضرب، وكل واحدة تقتضى حكمًا خاصًا بها.

فيقول: ولنقل إنه سيعاقبني بالسجن ثلاثة أشهر.

ففي المسألة الواحدة ذكر أكثر من قول ، وأنت إن نقلت أي قوليه كنت صادقًا في نقلك عنه.

فإذا هوّنت عليه الأمر قلل العقوبة ، وإذا شددته عليه زاد فيها.

فلا مانع أن يذكر عنهم أكثر من قول ، أو قد يقول بعضهم قولاً ويقول بعض آخر قولاً آخر.

فهذا ليس فيه مغايرة للحقيقة ولكن وضعهما وضعًا بلاغيًّا فنيًّا ، فذكر العقوبة الخفيفة مع ما هو أخف جرمًا.

ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَنَاتِيكُمُ مِنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ﴾ [النمل: ٧].

وقوله في القصص: ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواً إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيٓ ءَاتِكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَاذُوةٍ مِّرَكَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوكَ ﴾ [القصص: ٢٩].

فإنه قال في النمل: ﴿ سَانِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبْرٍ ﴾.

وقال في القصص: ﴿ لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ ﴾



وما في القصص ترجّ ﴿ لَعَلِيّ ءَاتِيكُم ﴾ ، وما في النمل قطع وإخبار وعد ﴿ سَنَاتِيكُم ﴾ فما حقيقة ما قال؟ أهو ترجّى فقال: (لعلي) أم أخبر على وجه القطع فقال: (سآتيكم)؟

والجواب: كلاهما ، فهو ترجّى ثم قطع ، أو قطع ثم ترجّى ، وهذا يحصل في كلامنا كثيرًا ، تقول: لعلي أرجع مساء اليوم ، بل سأرجع.

أو تقول وأنت مسافر سفرًا تتوقع العودة قبل الغروب: سأرجع قبل الغروب ، ثم تقول: لعلى أستطيع ذاك.

فأنت قلت كلا القولين ، وأي القولين نقلته عنك هو حقيقة ، ولكن اختيار كل قول بحسب السياق الوارد فيه والمقام الذي يقتضيه هو الفن في التعبير ، وذلك ما حصل في اختيار كل تعبير ، وقد أوضحت ذلك بالتفصيل في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) وبينت سبب الاختيار.

وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام في سورة القصص: ﴿ أَسَلُكُ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَنِكَ بَدُكَ فِي جَيْمِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَنِكَ بَرُهُكَ فِي مِن تَرَيِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ اللَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴾ بُرُهُكَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴾ القصص: ٣٢].

وقوله في النمل: ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ۖ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [النمل: ١٢].

فما حقيقة ما أعطاه وما حقيقة ما قاله له: أهما برهانان أم تسع آيات؟ والجواب: أن الأمر كما ذكر ، وهو أنه أعطاه برهانين إلى فرعون وملئه ، وتسع آيات إلى فرعون وقومه.

فملأ فرعون هم خاصة مجلسه، وهم الذين يرجع إلى قولهم



ويستشيرهم ، أما الآيات فهي إلى فرعون وقومه ، وقوم فرعون هم شعب مصر.

فالبرهانان لفرعون وملئه ، وهما ما أظهره موسى في مجلس فرعون ، وهما معجزتا العصا وإخراج اليد بيضاء من الجيب.

أما الآيات فهي تسع إلى فرعون وقومه ، منها الآيتان المذكورتان ، ومنها إرسال الدم والضفادع والجراد والقمل والطوفان وغيرها ، وهو ما كان يظهر من الآيات مدى بقاء موسى في مصر . غير أنه ذكر في كل سياق ما يقتضيه ، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) .

ونحوه قوله تعالى في البقرة: ﴿ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَانِيَنكُمُ ۚ [البقرة: ٥٨].

وقوله في الأعراف: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَتَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

فقد ذكر في البقرة أنه قال لهم: ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْنَكُمْ ﴾ ، وذكر في الأعراف أنه قال: ﴿ نَعْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتَ كُمْ ﴾.

والخطايا جمع كثرة ، والخطيئات جمع قلة ، فما حقيقة ما قال لهم؟

والجواب: أنه لا يناقض أحد القولين الآخر ، فإنه إذا غفر خطاياهم فقد غفر خطيئاتهم ، فالقلة داخلة في الكثرة ، إلا أنه ذكر كل تعبير بحسب المقام ، كما أوضحناه في التعبير القرآني.

ولكنه لو قال: لا نغفر إلا بضع خطايا أو بعض الخطايا أو قسمًا قليلاً منها لناقض ذلك الكثرة ، هذا علمًا بأن جموع القلة والكثرة تتعاور في اللغة ، فإن يصح في اللغة استعمال القلة للكثرة ، والكثرة للقلة . جاء في (شرح الأشموني) «فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة ثلاثة إلى عشرة ،

ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له ، ويستعمل كل منهم في موضوع الآخر مجازًا» (١٠).

قال تعالى: ﴿ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ وقال: ﴿ وَسَبْعَ سُنَبُكُتٍ ﴾ والسنابل جمع كثرة ، والسنبلات جمع قلة والعدد واحد وهو سبع ، إلا أنه وضع كل جمع بحسب المقام الذي يقتضيه ، وذلك نحو هذا.

وثمة مسألة أخرى ما كان يجدر بي أن أذكرها لأنها من الوضوح بمكان لولا أني سئلت عنها أكثر من مرة ، فقد سئلت: هذه الأقوال التي يحكيها الله عن الرسل أو الأشخاص الماضين أهي عين أقوالهم؟

والجواب: أنها ترجمة لأقوالهم ، وهي ترجمة دقيقة صيغت صياغة فنية بحسب ما يقتضيه المقام الذي أوردت فيه ، ومن المعلوم في فن الترجمة أنه يمكن للنص الواحد أن يترجم عدة ترجمات مختلفة كلها صحيحة ، غير أن بعضها أمثل من بعض ، بل هي تتفاوت فيما بينها تفاوتًا كبيرًا في الجودة والحسن مع أن فحواها واحد.

وهذا من الوضوح بمكان فيما أحسب.

\* \* \*

الأشموني ١٢٠/٤.



## تفسير المعوذتين

إن سورتي الفلق والناس جمعتا الاستعادة من جميع الشرور الظاهرة والخفية ، فإن سورة الفلق تضمنت الاستعادة من شرور القوى المنظورة والخفية مما لا يملك الإنسان دفعه ولا حيلة له فيه ، فهي استعادة من الشر الواقع عليه من غيره.

وأما سورة الناس فهي استعاذة من ظلم الإنسان لنفسه ولغيره ، وهو الشر الذي توسوس به نفسه ، فهو الشر الصادر من الداخل.

فالشر في سورة الفلق مما لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه وهو غير محاسب عليه.

وأما الشر في سورة الناس فهو مما يدخل تحت التكليف ومتعلق به النهى ، وهو ممّا يحاسب عليه المرء.

جاء في (التفسير القيم): «الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين:

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها ، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه ، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها ، وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالاً بصاحبه.

وإما شر واقع به من غيره ، وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف ، والمكلف إما نظيره وهو الإنسان ، أو ليس نظيره وهو الجني. وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمة وغيرها.

۲

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه ، وأدلّه على المراد ، وأعمه استعاذة ، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما» (١).

وجاء فيه أيضًا أن سورة الناس «مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ، وهو الشر الداخل في الإنسان ، الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة.

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد ، وهو شر من خارج.

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه ، وهو شر من الداخل.

فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف، ولا يطلب منه الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه.

والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي ، فهذا شر المعايب ، والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما» (٢).

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور إذا وقعت على المسلم المحتسب دخلت في صحيفة حسناته ؛ لأنها من المصائب الواقعة عليه ، وهو يؤجر عليها حتى الشوكة يشاكها.

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة مما يدخل في صحيفة سيئاته، فجمعت هاتان السورتان كمال الاستعاذة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ٥٤٣ ـ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) التفسير القيم ٥٩٩ ـ ٦٠٠.

# معرد الفكاف ب- الارزاجيم

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ وَمِن شَرِّ عَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

\* \* \*

قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴿

عود ألوذ وألتجئ وأعتصم.

أمر ربنا سيدنا محمدًا أن يقول ذلك فقال له: قل أعوذ.

وقد تقول: ولماذا أمره بقول ذلك ولم يقل: (أعوذ) من دون (قل)؟

إن الله يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى ربه ليعينه ويخلصه مما يحذر ، وألا يكتفي بشعوره بالحاجة إلى ذلك ، مطلوب منه أن يعلن التجاءه إلى ربه واعتصامه به ، وأنه يلوذ به لأنه أضعف من أن يرد ما يحذره ويخشاه ؛ لأن ما يحذره ويخشاه كثير وقوي ، ظاهر وخفي ، وقد ينال منه متى يشاء إن لم يلتجئ إلى ربه الذي يعينه ويأخذ بيده ويدفع عنه الشر.

وهذا الإعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من نواح عدة ، منها:

أن فيه قتلاً للكبر والعجب والغرور الكاذب والشعور بالاستغناء ، وهذا سبب الطغيان ، قال تعالى : ﴿ كُلّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَيّ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَيّ ۚ إِنَّ ٱلْآلِانِ أَن رَّهَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ وهذا سبب الطغيان ، قال تعالى : ﴿ كُلّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۖ إِنَّ ٱلْآلِانِ وَالْعُرُورِ مِن طلب الإعانة وهم أحوج شيء إليها .



ثم إن هذا الإعلان من أسباب الطاعة وعدم المعصية ، فإن الذي يلتجئ إلى شخص ما يطيعه في العادة ولا يعصيه ، فإن الإنسان مطيع لمن يستنجد به ويستنصر به ولا يخرج عليه.

ثم إن هذه الاستعاذة مما يلين القلوب ويجعلها خاشعة لله رب العالمين ، خصوصًا إذا صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى غياث المستغيثين يأوي إلى ركنه الشديد.

وقد علّمنا ربنا أن نستعيذ به من عموم الشرور خفيها وظاهرها فقال: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧ \_ ٩٨] ، وقال: ﴿ وَإِمّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزَعُ فَأَسْتَعِذُ بِاللّهِ ﴾ [الأعراف ٢٠٠ \_ فصلت ٣٦].

وعلّمنا نبينا أن نستعيذ بربنا من عموم ما نخاف ونحذر ، ومن شر ما نعلم وما لا نعلم ، فقد كان يقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ، ويعلمنا أن نقول إذا خشينا أمرًا: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) وكان يستعيذ بالله منه ، وبرضاه من غضبه ، وبمعافاته من عقوبته ، وكان يعود الأطفال بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة .

فالاستعاذة بالله مسنونة تفصح عن الالتجاء إلى الله والاعتصام به.

والإفصاح عن الاستعاذة بالقول في اللسان نظير الإفصاح بالذكر والتسبيح والتحميد، كلاهما مطلوب مأمور به لا نكتفي من ذلك بما نشعر به في القلوب ونحس به في الوجدان، بل لا بد من مواطأة اللسان للقلب، وذلك أعلى الذكر، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَلَكَ أَعلَى الذكر، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَلَكَ أَعلَى الذكر، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَلَلّهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢]، وقال: ﴿ وَالْذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهّرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].



وقال ﷺ مخبرًا عن ربه أنه قال: (أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه) فذِكْر ربنا والالتجاء إليه والاعتصام به مطلوب على كل حال.

وقد تقول: ولم قال ههنا: (أعوذ) ولم يقل: (إني أعوذ) كما قال في ِ مواطن أخرى؟

فقد قال في سورة (غافر) على لسان سيدنا موسى: ﴿ إِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْجِسَابِ ﴾ [غافر: ٢٧] ، وقال في سورة الدخان على لسان سيدنا موسى أيضًا: ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُو أَن تَرَجُمُونِ ﴾ [الدخان: ٢٠] ، وقال على لسان سيدنا نوح: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِلَكَ أَنَ أَسْتَكَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ﴾ [هود: ٤٧] ، وقال على لسان مريم: ﴿ وَالْتَ إِنِي أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّا ﴾ [مريم: ١٨] ، وقال على لسان امرأة عمران: ﴿ وَإِنِي أَعُودُهَا بِكَ وَذُرِيّتَهَا مِن الشّيطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

كل ذلك على التأكيد بـ (إنّ).

في حين قال: ﴿ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَنِهِلِينَ ﴾ [البقرة: ٦٧] ، وقال: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧]. وكذلك ما ورد في المعوذتين فإنه لم يؤكد ذلك بـ (إنّ).

وعلّة ذلك \_ والله أعلم \_ أن الاستعاذة تكون على قدر ما يحذره المستعيذ ويخافه ، فإذا كان المحذور شديدًا والمخوف متمكنًا متسلطًا ، وكان يتهدده هو على الخصوص ، أكد الاستعاذة فقال: (إني أعوذ) وإلا قال: (أعوذ).

ففي آية غافر مثلاً أكد الاستعاذة بـ (إنّ) ؛ لأن فرعون هدد سيدنا موسى بالقتل ، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦].



وكذلك في سورة الدخان ، فإنه ألمح إلى أنهم هددوه بالرجم فاستعاذ من ذلك قائلاً: ﴿ وَإِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَمْ نُومُوا لِي فَاعْنَزِلُونِ ﴾ الله عائلاً: ﴿ وَإِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَمْ نُومُوا لِي فاتركوني ، فكان الأمر يتهدده هو على الخصوص ، وكان المخوف متمكناً متسلطاً عاتيًا ، فلجأ إلى ربه لجوء المستضعفين فقال: ﴿ وَإِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُمُ ﴾ مؤكدًا ذلك بـ (إنّ).

وكذلك ما ورد على لسان مريم عليها السلام ، فقد احتجبت عن قومها لتغتسل وإذا ببشر سوي أمامها ، وقد ظنت ما يظن النساء في مثل هذا الموقف ، وخشيت على نفسها من أن يعتدي عليها ، فلاذت بربها ، وعاذت أشد ما تكون الاستعاذة فقالت: ﴿ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحُمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً ﴾ فأكدت ذلك بـ (إنّ).

ثم انظر كيف أنها استعاذت بالرحمن دون غيره من أسماء الله الحسنى ، ذلك أنها طلبت من الرحمن أن يرحمها ويحميها من مثل هذا الاعتداء عليها الذي يحمل الفضيحة. وفيها أيضًا استثارة لعاطفة الرحمة في قلب هذا الشخص الواقف أمامها ليرحمها ويتركها وشأنها ، فكان أنسب شيء أن تستعيذ بالرحمن. هذا إضافة إلى أن جو السورة تشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها (١) ، فقد بدأت بقوله: ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَكَرِيَّا ﴾ [مريم: ٢] ، وكان في أواخرها قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦].

وأما قوله على لسان سيدنا نوح: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ آَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ﴾ فإنه قاله تعقيبًا على قوله تعالى له: ﴿ إِنِّ آَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هود: ٤٦] فلما وعظه بـ ﴿ إِنِّ آَعِظُكَ ﴾ استعاذ به بقوله: ﴿ إِنِّ آَعُودُ بِكَ ﴾ فهى استعاذة مؤكدة بمقابل الوعظ المؤكد.

<sup>(</sup>١) انظر التعبير القرآني ٢٩٤\_٢٩٦.



هذا علاوة على أن الأمر كان يعني سيدنا نوحًا على وجه الخصوص ، فإن الابن الذي غرق ابنه وهو أبوه.

وأما ما ورد على لسان امرأة عمران وهو قوله: ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فالأمر يحتاج إلى توكيد الاستعاذة ، فإنها نذرت أن يكون ما في بطنها خالصًا لله خادمًا للكنيسة (١) ، راجية أن يكون ما في بطنها ذكرًا فوضعتها أنثى ، وليس الذكر كالأنثى ، فإنه من الصعوبة ومن غير المألوف أن تقوم أنثى بما يقوم به الرجال من الخدمة في دور العبادة والقيام بأمرها ، فقد تكون فيها وحيدة والرجال يغشونها ، فخشيت عليها أمها ما تخشاه الأمهات على بناتهن من وساوس الشيطان ، وبقائها وحدها في مكان يغشاه الرجال ، وقد يكون خاليًا أحيانًا ، فاستعاذت لها استعاذة مؤكدة فقالت: ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَيْطَنِ السَّعاذة في هذا المقام ، فإنها الرباح إلى الحاقها الذرية بالاستعاذة في هذا المقام ، فإنها النماح إلى ما يخشى عليها منه ، وهذا من أخطر مواطن الخشية على النساء ، وقد قال عَنْ (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنّ التوكيد بـ (إنّ) يشيع في هذا السياق ، قال تعالى على لسانها: ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا . . . إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتُنَ . . . وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ .

أما ما لم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر وليس بهذه الدرجة من التهديد فلا يؤكد بإن ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَآ خِذُنا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَآ خِذُنا هُرُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٢٠٣/١.



مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [البقرة: ٦٧] ، فليس ذلك موطن تهديد ولا تخويف فلم يؤكد بإن. وأنت تحس الفرق بين هذا الموطن وقوله: ﴿ ذَرُونِيَ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيدُعُ رَبَّهُ وَ ۖ أَو المواطن الأخرى.

ومثل ذلك قوله: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ .

وكذلك ما ورد في المعوذتين فلا يحتاج ذلك إلى توكيد. ثم إن ذلك لا يتهدده هو على وجه الخصوص.

ونظير هذا في التوكيد وعدمه قوله تعالى: ﴿ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بالتوكيد بـ (إنّ) ، وقوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنا ﴾ من دون توكيد.

فقد ورد على لسان آدم قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آَنَفُسَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٣] من دون توكيد بـ (إنّ) ، وورد على لسان موسى عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرْ لِي ﴾ [القصص: ١٦] ، وورد مثل ذلك على لسان ملكة سبأ: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤] بالتأكيد بـ (إنّ) وذلك على مقدار ظلم النفس.

فإن موسى قال ذلك بعد قتل القبطي حين وكزه فقضى عليه ، والقتل معصية كبيرة ، وهي أكبر من معصية آدم ، وهي متعلقة بحق العباد فأكّد الظلم بإنّ فقال: ﴿ رَبِّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ .

وأما ظلم ملكة سبأ لنفسها فهو أكبر من ذلك كله، فإنها كانت تعبد الشمس، قال تعالى: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْسِمِنِ دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٢٤] فأكدت الظلم بإنّ وتابت عن ذلك بالدخول في الإسلام قائلة: ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ ؛ ولم تقل (فاغفر لي) كما قال موسى ؛ لأنه ليس مع الشرك مغفرة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨]، ولا سبيل لها إلا الدخول في الإسلام ، والإسلام يجبّ ما قبله.

أما موسى فإنه طلب المغفرة ؛ لأن هذه معصية تمحىٰ بالتوبة والاستغفار ، لأنه ليس من القتل العمد ، فإنه لم يكن قاصدًا لقتله ، وهذا ما يتدارك بالتوبة والاستغفار.

فاتضح أن التأكيد بإنَّ على قدر المعصية ، كما كان التأكيد بها على قدر ما تقتضيه الاستعاذة.

## (الفَلَق):

هو الفجر ، وقيل: هو الصبح ، وقيل: هو الخلق كله.

وحقيقة الفَلْق: الشق. وهو أصل معاني هذه اللفظة ، وكل معانيها الأخرى تعود إليه. جاء في (لسان العرب): «الفَلْق: الشق. . .

والفَلْق: الخلق. وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ اللّهَ فَالِقُ ٱلْحَبّ وَٱلنّوكَ ﴾ ، وقال بعضهم: وفالق في معنى (خالق). وكذلك فَلَق الأرضَ بالنبات والسحاب بالمطر ، وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عن انفلاق ، فالفَلَق جميع المخلوقات ، وفلَق الصبح من ذلك. وانفلق المكان به: انشق. . . وفلق الله الفجر: أبداه وأوضحه ، وقوله تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ قال الزجاج: الله الفجر: أبداه وأوضحه ، وقوله تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ قال الزجاج: جائز أن يكون معناه: شاق الإصباح ، وهو راجع إلى معنى خالق. والفَلَق ، بالتحريك: ما انفلق من عمود الصبح ، وقيل: هو الصبح بعينه ، وقيل: هو الفجر ، وكلٌ راجع إلى معنى الشق. . . .

ويقال: الفَّلَق: الخلق كله ، والفَّلَق: بيان الحق بعد إشكال. . .

وفي الحديث: أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فَلَق الصبح، هو بالتحريك: ضوؤه وإنارته» (١).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (فلق) ١٨٤/١٢.



وجاء في (الكشاف): «الفَلَق والفرق: الصبح؛ لأن الليل يفلق عنه ويفرق، فعَل بمعنى مفعول، يقال في المثل: (هو أبين من فلق الصبح)... وقيل هو كل ما يفلقه الله، كالأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأولاد، والحبّ والنّوى وغير ذلك» (١).

وجاء في (التفسير القيّم): «واعلم أن الخلق كلّه فلق. . . والله عز وجل فالق الإصباح ، وفالق الحب والنوى ، وفالق الأرض عن النبات . . . ويسمى الصبح المنصدع عن الظلمة: فلقًا وفرقًا . . . ومنه فلقًه البحر لموسى ، وسمّاه فلقًا» (٢) .

ومن ذلك يتبين أن أشهر معاني الفلق:

١ ـ الصبح ، وهو أشهر معنى له ، وخص به عرفًا (٣).

٢ \_ جميع المخلوقات ، وفَلَقَ الصبح من ذلك.

٣\_ بيان الحق بعد إشكال.

٤ \_ الفلق: هو كل ما فُلِق ، أي شُق ، فهو اسم مفعول كالقَصَص والهَمَل ، ومنه قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْمُكِّ وَٱلنَّوَكُ ﴾ [الأنعام: ٩٥] ، وهو أصل المعاني الأخرى.

وتخصيص الفلق بالذكر له أسباب ودواع منها:

إن الفلق \_وهو الصبح\_ مشعر بتبدد ظلمة الليل وزوال همومه ومخاوفه، ومشعر بمجيء الفرج. ولذا نسمع الشكوى من الليل وترقب

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير القيم ٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعانى ٣٠/ ٢٧٩.

المهموم للصبح ، فإن المريض والمهموم والخائف يستطيل الليل ويتمنى ذهابه ومجىء الصبح ، قال الشاعر:

وصدر أراح الليل عازب همه تداعىٰ عليه الهم من كل جانب وقال الآخر:

وليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردَفَ أعجازًا وناء بكلكل ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل وقال الآخر:

أزيد في الليدل ليدل أم سال بالصبح سيل فذكر الفلق ههنا أنسب شيء ، خصوصًا وأنه ذكر الغاسق إذا وقب بعده.

وقيل: إنه خص الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة ؛ لأن الخلق كالأموات ، والدور كالقبور ، والنوم أخو الموت ، والصبح كالبعث والنشور ، وقيل غير ذلك .

جاء في (تفسير البيضاوي): «وتخصيصه (يعني الفلق) لما فيه من تغير الحال، وتبدل وحشة الليل بسرور النور، ومحاكاة فاتحة يوم القيامة، والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ به ما يخافه» (١).

وجاء في (التفسير القيم): «الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كِنّ أو

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ٨١٤.



غار ، وتأوي الهوام إلى أجحرتها ، والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها» (١٠).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أن تخصيص الفلق في التعوذ لوجوه منها: «الأول أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضًا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويخشاه.

الثاني: أن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج. فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظرًا لطلوع الصبح، كذلك الخائف يكون مترقبًا لطلوع صباح النجاة.

الثالث: أن الصبح كالبشرى ، فإن الإنسان في الظلام يكون كلحم على وضم ، فإذا ظهر الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشر بالفرج ، فلهذا السبب يجد كل مريض ومهموم خفة في وقت السحر...

السادس: يحتمل أنه تعالى خصَّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة  $\ref{eq: Variation}$  لأن الخلق كالأموات ، والدور كالقبور» ( $\ref{eq: Variation}$ ).

واختار لفظ (الفلق) على الصبح لأكثر من سبب ، ذلك أن لفظ الفلق مشعر بالتغير والحركة ؛ لأن معناه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل ، وأن الانفلاق والفَلْق يدل على التغير والحركة ، ومنه ﴿فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ ، بخلاف كلمة (الصبح) فإنها لا تفيد ذاك ، وإنما تفيد تعيين الوقت ، فتشعر كلمة الفلق بتغير الأحوال ، وتبدل نور الصبح بظلمة الليل ، وزوال الهموم ، والسعة بعد الضيق ، ولا تفيد كلمة الصبح هذا التغير والتبدل.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن لفظة (الفلق) أعم من لفظ الصبح ، وأن لها أكثر من معنى ، ويمكن أن تكون معانيه مرادة كلها ،

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ٥٦١.

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير ۳۲/ ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ، وانظر روح المعاني ۳۰/ ۲۷۹ ـ ۲۸۰.



فلفظ (الفلق) يفيد توسعًا في المعنى ، بخلاف كلمة الصبح ، فاختيار لفظ (الفلق) أولى.

واختيار لفظ (رب) وإضافته إلى الفلق أنسب شيء ههنا ، فالرب معناه المالك والمربي والسيد والقيم والمعلم والمرشد ، فالاستعاذة برب المخلوقات ومالكها والقائم على أمرها من شرور ما يصدر عنها أنسب شيء في إعاذة المستعيذ به ، فهو وحده القادر على كفها وكف شرورها ، فإنه يأمرها فتطيع أمره.

ثم إن المربي يحفظ من هو في رعايته ويرعاه ويدفع عنه السوء ويحميه من الشرور ، والمربي من معاني (الرب).

فاختيار لفظ (الرب) مناسب من جهتين:

من جهة المستعاذ منه ، فإنه مالكه وخالقه وربه المسيطر عليه ،

ومن جهة المستعيذ به ، فإنه مربيه والقائم على حفظه ورعايته ، ولذا كثر لفظ (الرب) مع الاستعاذة لما فيه من معنى التربية والحفظ والقيام بالأمر. قال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ اللَّمَ مَن كُل مُتَكْبِرٍ لَا أَن يَحْفُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧ ـ ٩٩] ، وقال: ﴿ وَإِنِّ عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُمْ مِن كُل مُتَكبِرٍ لَا الدخان: ٢٠] وقال: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِ مُتَكبِرٍ لَا يُومِنُ بِيَقِمِ الْجُسَابِ ﴾ [غافر: ٢٧].

جاء في (تفسير البيضاوي) «ولفظ (الرب) ههنا أوقع من سائر أسمائه ؛ لأن الإعاذة من المضار تربية» (١).

وذكرُ غير لفظ (الرب) مع الاستعاذة له أسبابه ودواعيه ، فإن ذلك بحسب ما يقتضيه المقام والسياق ، كما ذكرنا في استعاذة مريم عليها

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل ٨١٤.



السلام ، فالاستعاذة برب المخلوقات من شرورها أنسب من اختيار أي لفظ أو اسم آخر.

\* \* \*

### ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ١

أي من شر مخلوقاته جميعًا ، فيدخل فيه كل شر أيًّا كان مصدره ، فاستغرق ذلك جميع الشرور ، جاء في (روح المعاني): «أي من شر الذي خلقه من الثقلين وغيرهم كائنًا ما كان من ذوات الطباع والاختيار ، والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها...

وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدنيا والآخرة وشر الإنس والحن والشياطين، وشر السباع والهوام، وشر النار، وشر الذنوب والهوى، وشر النفس، وشر العمل، وظاهره تعميم ما خلق بحيث يشمل نفس المستعيذ، ولا يأبي ذلك نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (١).

وقال: ﴿ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ﴾ ولم يقل: (من شر من خلق) وذلك ليتناول كل شر، سواء صدر عن ذوي العلم أم عن غيرهم، فإنه لو قال: (من شر من خلق) لكان ذلك خاصًّا بالشر الصادر من ذوي العلم، فقال: ﴿ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ﴾ ليشمل ذوي العلم وغيرهم، فإن العقلاء يدخلون في قوله: ﴿ مَاخَلَقَ﴾ من جهتين:

الأولى: أن (ما) تستعمل لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣] ، وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأَتُنَ ﴾ [الليل: ٣] فأطلق (ما) على ذاته العلية ، فيدخل في (ما) العاقل وغيره.

<sup>(</sup>۱) روح المعانى ٣٠/ ٢٨٠ \_ ٢٨١.

والجهة الأخرى: أن العقلاء يدخلون في ذلك من باب التغليب، فإنه قد يغلب غير العاقل على العاقل، أو العاقل على غير العاقل بحسب القصد والمقام، وهنا يحسن تغليب غير العاقل؛ وذلك لأن الأصل والأولى أن لا يصدر شر من عاقل، فحسن تغليب غير العاقل، جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «وإنما جاز إدخال الجن والإنس تحت لفظة (ما) لأن الغلبة لما حصلت في جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة (ما) فيه ؛ لأن العبرة بالأغلب» (١).

وقال: ﴿ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ﴾ ولم يقل: (من شر الذي خلق) ؛ لأن (ما) أعم من (الذي) ، فإن (الذي) للمفرد المذكر فلا يشمل غيره ، وأما (ما) فتكون للمفرد والمثنى والجمع ، المذكر والمؤنث ، فإنه لو قال: (من شر الذي خلق) لكان يعني شر شيء واحد من الذكور.

ولم يقل: (من شر التي خلق) لأن (التي) للمفردة المؤنثة ، وقد تستعمل لجمع غير العاقل كقولك: (هذه هي الكتب التي اشتريتها) ، ولا تستعمل لجمع العاقل ، فتنحصر الاستعاذة إما بشر واحدة مما خلق ، أو شر مجموعة من غير العقلاء ، ولا يشمل ذلك الشر الصَّادر من العقلاء ، فكانت (ما) أولى.

وقوله تعالى: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ أولى من القول: (من شر اللاتي خلق) فإن (اللاتي) مختصة بجماعة الإناث ، وتكون أيضًا لجماعة ما لا يعقل من الذكور ، فلا يشمل الذكور من ذوي العلم.

وهو أولى أيضًا من القول: (من شر الذين خلق) ، فإن (الذين) خاصة بجماعة الذكور العقلاء ولا يدخل فيه الإناث ولا غير العاقل ، فكانت

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٩٣.



(ما) أولى من غيرها على كل وجه.

#### \* \* \*

### ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ١

الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه (۱) ، والغسق: الظلمة ، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ النَّيْلِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] جاء في (لسان العرب): «غسقت السماء تغسق. . . انصبَّت . . . وغسق الليل يغسق غَسْقاً وغَسَقاً . . انصبَّ وأظلم . . . وغَسَقُ الليل: ظلمته . . وفي حديث الربيع بن خيثم أنه قال لمؤذنه يوم الغيم: أغْسِقْ أغْسِقْ ، أي أخّر المغرب حتى يَغْسِق الليل ، وهو إظلامه » (٢).

(وقب): دخل في كل شيء ، والوقوب: الدخول في كل شيء ، أو الدخول في الوقب ، والوقب: الكوّة أو نقرة يجتمع فيها الماء ، جاء في الدخول في الوقب : الكُوك ، واحدها وَقْب. والوَقْب في الجبل: (لسان العرب): «الأوقاب: الكُوك ، واحدها وَقْب. والوَقْب في الجبل: نقرة يجتمع فيها الماء . . . وقب الشيء يقب وقبًا: دخل ، وقيل: دخل في الوقب . . .

الفراء: الغاسق: الليل، إذا وقب: إذا دخل في كل شيء وأظلم... والوقوب: الدخول في كل شيء، وقيل: كل ما غاب فقد وقب وقبًا» (٣).

وفي (البحر المحيط): «وقب الليل: أظلم، والشمس: غابت، والعذاب: حَلَّ... والغاسق: الليل، ووقب: أظلم ودخل على الناس... والغاسق: البارد أستعيذ من شره، لأن فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات وأهل الفتك...

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (غسق).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (وقب) ٢/ ٣٠١.



وفي الحديث نظر على إلى القمر فقال: يا عائشة نعوذ بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب. . . وقيل: الحية إذا لدغت ، والغاسق: سُمُّ نابها لأنه يسيل منه (١٠).

وجاء في (الكشاف): «الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه، من قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلنَّلِ ﴾ . . . ووقوبه: دخول ظلامه في كل شيء . ويقال: وقبت الشمس إذا غابت . وفي الحديث (لما رأى الشمس قد وقبت قال هذا حِيْنُ حِلِّها) يعني صلاة المغرب . وقيل: هو القمر إذا امتلاً . . . والتعوذ من شر الليل ، لأن انبثاثه فيه أكثر ، والتحرز منه أصعب " ( ) .

وجاء في (روح المعاني): «من شر غاسق: وإضافة الشر إلى الليل لملابسته له لحدوثه فيه على حد: نهاره صائم ، وتنكيره لعموم شمول الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه.

(إذا وقب): أي إذا دخل ظلامه في كل شيء... والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر. ومن أمثالهم: الليل أخفىٰ للويل...

عن عائشة قالت: نظر رسول الله على يومًا إلى القمر لما طلع فقال: يا عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا ، فإن هذا الغاسق إذا وقب (٣).

وقد تقول: ولم لم يقل: من شر الليل إذا دخل؟

فنقول: إن ما جاء في السورة أولى من أوجه منها:

أن (الغاسق) فيه عموم ، فهو يشمل الليل وغيره ولا يخص الليل

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٢٩ - ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٣٠/ ٢٨١ ـ ٢٨٢.



وحده ، فقد ذكر أن من معانيه القمر ، وقيل: إنه الحية إذا لدغت ، وقيل غير ذلك. فكان ذكره أولى من ذكر الليل ، فتكون الاستعاذة من شرور ما هو أعم ويدخل فيه الليل.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن اختيار لفظ الوقوب مع الغسق أولى من لفظ الدخول ، فهو أحسن استعارة وأجمل تعبير ، ذلك أن الليل كأنه ينصب ظلامه ويجتمع في نقرة كما يجتمع فيها الماء. فالعالم كالنقرة يصب فيها الليل ظلامه فلا يترك منها شيئًا. والانصباب يكون عادة من فوق ، بخلاف الدخول فإنه لا يشترط فيه ذلك ، والليل إنما ينصب على الناس من فوق كما ينصب الماء في النقرة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن «أصل الغسق الامتلاء ، يقال : غسقت العين إذا امتلأت دمعًا» (١) . والامتلاء يقال لما كان ذا جوف كالنقرة ونحوها ، ومنه الوقب وهو النقرة ، أو الكوة ، أو عين الماء ، فاختيار الغسق مع الوقب أنسب شيء ، فكأن الليل يملؤها بانصباب ظلامه فيها ، فكان التعبير بذلك أولى وأنسب .

ثم لنر من ناحية أخرى كيف أن التعبير بالغاسق إذا وقب يتناسب مع الفلق بمعنى الصبح ، فإنه يستعيذ برب النور من الظلمة ، وبرب الصبح من شرور الليل. وهو يتناسب معه بالمعنى العام أيضًا ، فإن الغاسق إذا وقب له عدة معان أشهرها الليل إذا أظلم ، وكذلك الفلق له عدة معان أشهرها الصبح ، فناسبت الاستعاذة برب الفلق قوله: ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ على كل حال .

والاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب تتضمن عقيدة

<sup>(</sup>۱) روح المعانى ۳۰/ ۲۸۱.



التوحيد ، وتفيد أن إله النور والظلمة واحد ، فهو يزيل الظلمة ويمحوها إذا شاء ، فقد استعاذ برب الفلق وهو النور من شر الغاسق إذا وقب ، وهو الظلمة ، فهو رب النور ورب الظلمة يزيلها ويزيل شرورها فهو إله واحد على كل شيء قدير .

#### \* \* \*

## ﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاتَاتِ فِ ٱلْمُقَادِقَ ﴾

النفاثات: قيل: هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة ، وقيل: هن الجماعات أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط يرقين عليها وينفثن فيها للتأثير على نفوس الآخرين.

جاء في (البحر المحيط) «والنفاثات: النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. . . والاستعاذة من شرهن هو ما يصيب الله تعالى به من الشر عند فعلهن ذلك» (١).

وجاء في (روح المعاني) ﴿ وَمِن شَكِرَ ٱلنَّفَّاتَ فِ ٱلْعُقَادِ ﴾ [الفلق: ٤] ﴿ وَمِن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليها ، فالنفاثات صفة للنفوس ، واعتبر ذلك لمكان التأنيث ، مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه منها. . . وتعريفها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن وتمحضهن فيه (٢).

وهو قد جاء بالصفة ولم يأت بالموصوف، فلم يقل: (النساء النفاثات) أو النفوس أو غير ذلك ؛ لإرادة العموم وعدم تقييد ذلك بقيد،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٥٣١.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۳۰/ ۲۸۲.



سواء صدر عن النساء أم عن غيرهن.

وجاء بجمع الإناث ولم يأت بجمع الذكور ، فلم يقل: (النفاثين) وذلك لإرادة العموم أيضًا ، فإن (النفاثات) تشمل الإناث ، وتشمل الأرواح والنفوس والجماعات اللاتي تفعل هذا الفعل.

وهي تعم نفوس الذكور والإناث وغيرهم ممن يفعل هذا الفعل ، ولو قال: (النفاثين) لم يشمل إلا الذكور ولم يعم شرور غيرهم.

### \* \* \*

# ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ١

قيد الحاسد بقوله: ﴿إِذَا حَسَدَ ﴾ ولم يقل: (من شرحاسد) فقط ؟ ذلك أن شر الحاسد إنما يكون عند حسده ، أما إذا لم يحسد فلا ضرر منه. فإنه قد يكون إنسان متصفًا بالحسد ولكنه لا يحسد في كل وقت ، كما تقول: (هذا كاتب) وليس هو في حالة كتابة ، و(هذا سائق) وليس هو في حالة كتابة ، و(هذا سائق) وليس هو في حالة سَوق. وقد تقول: (هذا قائد) وهو ليس في حال قيادة. وكذلك قد يكون الحاسد في غير حالة حسد ، وفي هذا الوقت ليس منه ضرر ولا شرصادر عنه ، وإنما يصدر الشرعنه إذا حسد ، ولذا قيده بقوله: ﴿إِذَا حَسَدَ ، ولذا قيده بقوله: ﴿إِذَا حَسَدَ ،

جاء في (التفسير القيم): «وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: ﴿ إِذَا حَسَدَ ﴾ لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ، ولا يرتب عليه أذى بوجه ما ، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» (١).

وجاء في (روح المعاني) في قوله: ﴿ وَمِن شُكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾: «أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ٥٨٣.

ومبادئ الأضرار بالمحسود قولاً وفعلاً» (١).

وقال: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ ﴾ ولم يقل: (من شر حسود) ؛ لأن كلمة (حاسد) أعم ؛ لأنه يشمل الحسود والحاسد، أي غير المبالغ والمبالغ ، فإن الحسود إذا حسد كان حاسدًا في حينه ، وذلك كالكذاب ، فإنه إذا كذب كان كاذبًا في وقت كذبه وليس دائمًا ؛ لأن الكذاب قد يكون صادقًا أحيانًا ، وقد قيل: (قد يصدق الكذوب). فلو قال: (ومن شر حسود إذا حسد) كان ذلك لا يشمل الحاسد غير المبالغ ، بخلاف قوله: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ فإن ذلك يعمهما جميعًا.

وقد تقول: ولم لم يقل إذن: (ومن شر النافثات في العقد) فيأتي باسم الفاعل ليشمل المبالغ وغيره كما فعل في الحاسد؟

فنقول: إنه لما جمع (العقدة) جمع كثرة فقال: (العُقَد) جاء بصيغة المبالغة لتناسب الكثرة في صيغة المبالغة كثرة العقد.

ونظير هذا قوله: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ و﴿عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ ، فإنه إذا أفرد الغيب جاء باسم الفاعل فقال: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ ، وإذا جمع الغيب جاء بصيغة المبالغة فقال: ﴿عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ وذلك حيث وقع في القرآن الكريم ، وذلك لتناسب المبالغة في العلم كثرة الغيوب ، فإنه ورد قوله: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ في ثلاثة عشر موضعًا من القرآن الكريم ، وورد قوله: ﴿عَالِمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ في أربعة مواطن .

فاتضح أن قوله: ﴿ ٱلنَّفَّـٰكُتِ فِ ٱلْمُقَـٰدِ ﴾ أنسب ، وذلك أنه لما كثرت العقد كثر النفث.

وهناك أمور أخرى في السورة منها:

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٣٠/ ٢٨٤ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٥٨١.



أنه كرر (من شر) في كل معطوف فقال: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ﴿ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِدٍ ﴾ و مِن شَرِّ عَاسِدٍ ﴾ ولم يقل مثلاً: شَرِّ عَاسِدٍ ﴾ و مِن شَرِّ عاسِدٍ ﴾ ولم يقل مثلاً: (من شر ما خلق وغاسق (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات وحاسد) وذلك للدلالة على أن كلاً من المذكورين تنبغي الاستعاذة منه على وجه الاستقلال لعظم شره.

بخلاف ما لو قال: (من شر ما خلق وغاسق والنفاثات) فإن هذا التعبير يحتمل الاستعاذة من شرها إذا اجتمعت لا إذا انفرد كل واحد منها ، فقد يكون الشر من اجتماع شيئين ولا شر منه إذا كان وحده ، كما تقول: (لا تحمل البنزين والنار).

وقد يحتمل المعنى إذا قال: (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات. . . ) أنه استعاذ من شر ما خلق ، واستعاذ من الغاسق إذا وقب والنفاثات والحاسد ، فتكون الاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن النفاثات والحاسد لا من شرورها ، فتكون الاستعاذة من الليل نفسه لا من شره ، ومن النفاثات أنفسهن لا من شرورهن ، وذلك إذا قدرنا العطف على كلمة (شر) في قوله: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ مع أن المراد هو الاستعاذة من شرور هؤلاء لا منهم أنفسهم .

وقد يحتمل المعنى أيضًا أن يكون لهؤلاء شر واحد ، كما تقول: (أخو محمدٍ وخالدٍ عضر) و(رأيت أخا محمدٍ وخالدٍ) ففي الجملة الأولى يتعين أن أخا محمد وخالد شخص واحد ، بدليل قولنا: (حضر) ، وفي الجملة الثانية يحتمل أنهما شخص واحد وأنهما شخصان. وعلى التقدير الأول يكون المعنى: رأيت أخاهما ، وعلى التقدير الثاني يكون المعنى: رأيت أخاهما ، وعلى التقدير الثاني يكون المعنى: رأيت أخا محمد وأخا خالد ، فكان تكرار الشر مع كل واحد أولى.

ولم يقل: (من شر ما خلق وشر غاسق وشر النفاثات) لأن ذكر (من)



في كل واحد أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة وآكد ، فإن التكرار يفيد التوكيد.

وقد تقول: ولم لم يكرر لفظ الاستعاذة من كل مستعاذ منه فيقول: (قل أعوذ برب الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر النفاثات...) كما كررها في موطن آخر من القرآن الكريم فقال: ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون]

فنقول: إن تكرار الاستعاذة آكد من ذكر متعلقها وأقوى ، وهي في سورة (المؤمنون) أقوى منها في سورة (الفلق) ، فانبغى تكرارها فيها ، بخلاف سورة (الفلق) ، وإليك إيضاح ذلك:

قال تعالى: ﴿ ٱدۡفَعۡ بِالَّتِي هِي ٱحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعۡنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۚ ۚ وَوَّلُ رَبِّ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ ﴾ رَبِّ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٦ ـ ٩٨] فأمره سبحانه أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن ، وهذا أمر يشق على النفس الإنسانية ، إذ الأصل أن يدفع السيئة بمثلها ، كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَوُا سَيِّئَةُ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] ، وقال: ﴿ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوٰ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] فإذا عفا عن ذلك كان أجمل وأشق على النفس.

أما مقابلة السيئة بالإحسان فهذا شاق جدًّا على النفس ، وقد أمره ربنا أن يدفع السيئة بما هو أشق على النفس من ذلك جميعًا ، فإنه لم يطلب منه أن يقابل السيئة بالحسنة ، بل طلب منها أن يدفعها بالتي هي أحسن ، بصيغة التفضيل ، وهذا أشق شيء على النفس وأشد على الشيطان ، فإن الشياطين لا تدع الإنسان لمثل هذا ، بل ستهمزه وتدفعه إلى العدوان إن استطاعت ، أو إلى الرد بالمثل طلبًا للكرامة والثأر للنفس ، وكل ما بعد ذلك كان أشق على النفس ، وههنا طلب ربنا أن نستعيذ من همزات



الشياطين ومن حضورهم ، وليس في سورة الفلق مثل هذا.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه أمره أن يستعيذ من همزات الشياطين، وهمزات الشياطين: نزغاتهم ووساوسهم ، والهمز: النخس، وأصله أن راكب الدابة ورائضها يهمزها بحديدة ، أي ينخسها ليحثها على المشي ، فإن الشيطان كأنه يهمز الإنسان ، أي ينخسه ويدفعه ويحثه على المعصية ، كما يفعل الرائض مع الدابة.

جاء في (البحر المحيط) في هذه الآية: «أمره تعالى أن يستعيذ من نخسات الشياطين ، والهمز من الشيطان عبارة عن حثه على العصيان والإغراء به ، كما يهمز الرائض الدابة لتسرع ، ثم أمره أن يستعيذ [من حضورهم عنده... وفسر همز الشيطان] (١) بسورة الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه... والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور الشياطين في كل وقت» (٢).

وجاء في (الكشاف): «الهمز: النخس، والهمزات جمع المرة منه، ومنه: مهماز الرائض. والمعنى: أن الشياطين يحثون الناس على المعاصي ويغرونهم عليها، كما تهمز الراضة الدواب حثًّا لها على المشي... أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر لندائه، وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاً ويحوموا حوله» (٣).

فاستعاذ من همزات الشياطين ، واستعاذ من حضورهم في كل حال من الأحوال ، فإن الشيطان كله شر ، همزه وحضوره ، فإن حضوره لا يكون إلا لشر .

<sup>(</sup>۱) زيادة من (النهر المادّ من البحر) لأبي حيان ٦/٤١٩ وهو ما يقتضيه السياق، والراجح أنها ساقطة.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/٣٦٩.

فالاستعاذة هنا أشد مما في سورة الفلق. ثم إن الشيطان شر من كل ما ذكر في سورة (الفلق) ، فقد استعاذ في سورة الفلق من شر ما خلق ، وهذا أمر مطلق جمع شرورًا متعددة ، فمخلوقاته تعالى بعضها شر من بعض ، فقد يكون بعضها قليل الشر ، وبعضها كثير الشر ، وشر ما نعلم من مخلوقاته الشيطان ، فهو عدونا ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلشَّيطَانَ لَكُرُعَدُوُّ فَا اللَّهُ عَدُوًّ ﴾ [فاطر: ٦] وقد حذرنا منه ربنا كثيرًا ، وهو أكثر مخلوق يضمر العداوة لنا ، فهو أكبر شر يتهددنا ، ولذا طلب ربنا الاستعاذة منه في مواضع عديدة من القرآن. قال تعالى : ﴿ وَإِمّا يَنزَغُنّكَ مِنَ ٱلشَّيطُانِ فَي مواضع عديدة من القرآن. قال تعالى : ﴿ وَإِمّا يَنزَغُنّكَ مِنَ ٱلشَّيطُانِ فَي مواضع عديدة من القرآن. قال تعالى : ﴿ وَإِمّا يَنزَغُنّكَ مِنَ ٱلشَّيطُانِ فَيْ مَن ٱلشَّيطُانِ النَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠ ، فصلت ٣٦] ، وقال : ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهُ فِي النَّعَلِ النَّهُ النَّ

ثم استعاذ من شر الغاسق إذا وقب ، وفيه تقع شرور كثيرة أشدها وأخطرها ما يصدر من العقلاء ، وهذه كلها من وساوس الشيطان ، أو من الشيطان نفسه.

واستعاذ من شر النفاثات في العقد، وهذا إنما يكون من وسوسة الشيطان وإعانته وعمله.

ونحوه شر الحاسد إذا حسد ، فإن حسده إنما يكون بهمز من الشيطان ونزغه وتزيينه له ، وذلك كله إنما يكون بحضور الشيطان ، وما حضوره إلا للوسوسة والنزغ والشر.

ولذا كرر الاستعاذة في قوله: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴾ دون سورة الفلق ، فكان كل تعبير في مكانه أنسب.

جاء في (روح المعاني) في قوله: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَطِينِ...﴾ : ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ أي من حضورهم حولي في



حال [من] (١) الأحوال... وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابستهم، وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به، وعرض نهاية الابتهال في الاستدعاء، ويسنّ التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» (١).

ومن الأمور الأخرى في السورة أنه رتب المستعاذ منه في السورة بحسب الكثرة والقلة ، وبحسب العموم والخصوص.

فإنه بدأ بأعم شيء وأكثره فقال: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ، وهو يشمل كل مخلوقاته. ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر الغاسق إذا وقب ، وهو الليل إذا دخل ، وهو دون الأول في الكثرة وأخص منه. ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر النفاثات في العقد ، وهن أقل من الليل إذا وقب ، فالليل يدخل كل يوم وشروره متعددة. ثم أتبعه بما هو أخص وأقل وهو شر الحاسد إذا حسد.

فالنفاثات في العقد أكثر، وعملهن أعم، ذلك أنه جمعهن وأفرد الحاسد، والنفاثات هن الأرواح الشريرة والنساء السواحر، ولا شك أنهن كثير.

ثم عرّفهن بأل الاستغراقية وجاء بهن على صيغة المبالغة الدالة على الكثرة، ولم يقيدهن بوقت، في أنه أفرد الحاسد ونكّره وقيده بوقت الحسد.

ثم إن عمل النفاثات في العقد لا يختص بأمر واحد من الشرور، فشرورهن متعددة، وأما الحاسد فشره مخصوص بالحسد، فيكون عمل النفاثات أشمل وأكثر.

ثم إن النفاثات صفة مطلقة غير مقيدة بموصوف ، فقد تشمل

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، والراجح أنها ساقطة .

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۸/۹۲.

الشياطين وعموم الأرواح الشريرة والنساء السواحر، أما الحاسد فهو إنسان، فالنفاثات أكثر وشرهن أعم وأكثر تعددًا.

ثم إنه ليس كل حاسد يصدر عنه الشر ، بخلاف النفاثات في العقد ، وبهذا اتضح أنه تدرج من الكثرة إلى القلة ، ومن العام إلى الخاص. وقد «عمم أولاً فقال: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ، ثم خص هذه لخفاء شرها ، إذ يجيء من حيث لا يعلم. وقالوا: شر العداة المداجي بكيدك من حيث لا تشعر» (١).

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: قوله: ﴿ مِن شُرِّ مَا خَلَقَ ﴾ تعميم في كل ما يستعاذ منه، فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟

قلت: قد خصّ شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره ، وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأنما يغتال به ، وقالوا: شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعر» (٢).

ومن الملاحظ أيضًا أنه نكّر (غاسق) و (حاسد) وعرّف (النفاثات) ؟ ذلك لأن كل نفاثة شريرة ، وليس كل غاسق يكون فيه الشر ، ولا كل حاسد يكون منه الضرر ، وإنما يكون في بعض دون بعض (٣). «ورب حسد محمود ، وهو الحسد في الخيرات ، ومنه (لا حسد إلا في اثنتين) ، ومنه قول أبي تمام:

### وما حاسِدٌ في المكرُماتِ بحاسدِ» (٤)

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٥٣١.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ٣/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٣/ ٣٦٨ ، أنوار التنزيل ٨١٥.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٨/ ٥٣١.



ثم إنه قيد الغاسق والحاسد بالظرف (إذا) فقال: ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ، ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ولم يقيد النفاثات ؛ وذلك أن شر الغاسق يكون إذا دخل ، أما إذا لم يدخل فلا ينسب إليه الشر. وكذلك الحاسد لا يؤثر إلا إذا حسد كما أسلفنا ، بخلاف شر النفاثات ، فإنه لم يقيد بزمن أو بشيء ، لأن شرهن مطلق ، وهو واقع غير مقيد بقيد.

جاء في (البحر المحيط): «وقيد الغاسق والحاسد بالظرف ؛ لأنه إذا لم يدخل الليل لا يكون منسوبًا إليه. وكذلك كل ما فسر به الغاسق. وكذلك الحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه ، أما إذا لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود لاغتمامه بنعمة غيره» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٥٣١.



# سِيُوْزَقِوُ النَّالِسِٰ بنسب اللِرِمُ الجِيمِ

﴿ قُلَ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ مِلكِ النَّاسِ ﴿ قُلْ مَن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخُنَّاسِ ﴾ الَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُودِ النَّاسِ ﴾ والنَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

#### \* \* \*

## ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلَّهِ ٱلنَّاسِ ﴾

استعاذ بثلاث صفات من صفات الله تعالى وهي الرب والملك والإله من شرِّ واحد وهو شر الوسواس الخناس ، في حين استعاذ بصفة واحدة وهي الرب في السورة السابقة من شرور متعددة مجملة ومفصلة ، ذلك أن هذا الشر أخطر على الفرد والمجتمع من تلك الشرور ، فإن شر الوسواس يعود على الفرد الذي تلقى إليه الوسوسة وعلى الآخرين فيقع تحت طائلة الحساب والعقاب في الدنيا والآخرة.

جاء في (البحر المحيط): «ولما كانت مضرَّة الدِّين وهي آفة الوسوسة أعظم من مضرة الدنيا ـ وإن عظمت ـ جاء البناء في الاستعادة منها بصفات ثلاث: الرب والملك والإله وإن اتحد المطلوب ، وفي الاستعادة من ثلاث: الغاسق والنفاثات والحاسد بصفة واحدة وهي الرب ، وإن تكثر الذي يستعاد منه» (١).

لقد ذكر ثلاث صفات من صفات الله تعالى يستعيذ بها المستعيذ وهي

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٥٣٢.



الرب والملك والإله ، وقد قدم الرب أولاً ثم الملك وبعده الإله ، وكل ذلك لسبب.

فإن هذا هو التدرج الطبيعي لدفع المحذور ، فإنك إذا خشيت محذورًا أو وقع عليك ظلم أو عدوان مما لا تملك دفعه فإنك تلجأ أولاً إلى دفعه بالمعرفة والعلم والرأي ، وتستعين بأولي المعرفة والخبرة ليوجهوك إلى ما تفعل في نحو هذا. وهذا هو شأن الرب ، فإن الرب هو المربي والمرشد والموجه والمعلم. فإذا لم يندفع بذلك التجأت إلى السلطان والحاكم ، ويعبر عنه أيضًا بالملك ، فإن لم يندفع بذلك أو لم يأخذ لك حقك التجأت إلى الله وفوضت أمرك إليه ليخلصك منه ويأخذ لك حقك.

وقد جمع الله لنفسه هذه الجهات ، فهو الرب والملك والإله ، فإذا قصدت أهل الخبرة والعلم والتوجيه فالتجئ إلى الله ، وإذا قصدت السلطان فالتجئ إلى الله ، وإذا قصدت الإله الذي عنا له كل شيء فالتجئ إلى الله .

جاء في (روح المعاني): «ويندرج في وجوه الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلاف الصفات بمنزلة اختلاف الذات ، فإن عادة من ألم به هم أن يرفع أمره لسيده ومربيه كوالديه ، فإن لم يقدر على رفعه رفعه لملكه وسلطانه ، فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن إليه المشتكى والمفزع ، وفي ذلك إشارة على عظم الآفة المستعاذ منها» (١).

ثم إن الناس يمرون بأطوارٍ ومراحل:

فالمرحلة الأولى: هي مرحلة الأجنّة والأطفال إلى ما دون سن

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۳۰/ ۲۸۶.



التكليف، وهؤلاء محتاجون إلى من يربّهم ويقوم على أمرهم ويتولى شؤونهم وذلك هو الرب.

فإذا كانوا في مجتمع احتاجوا إلى من ينظم أمورهم ويحفظ لكل ذي حق حقه ويحمي بعضهم من عدوان بعض ، وذلك شأن الملك.

فإذا بلغوا سن التكليف والنظر في أمر هذا الكون ومدبر أمره وما يطلبه منهم خالقهم كان ذلك متعلقًا بأمر الإله.

إن أول ما يواجهه الناس فيما يتعلق بحياتهم هو المربي والقيّم الذي يقوم على أمرهم ، ثم الملك. أما أمر الألوهية فيخفى على كثير من الناس فيضلون ويعبدون الأحجار والأبقار. وقد يبقى أمر الألوهية خافيًا على قسم من الناس غير ظاهر لهم فيحتاجون إلى الأدلة والبراهين للتدليل عليه ، بخلاف أمر المربي والملك فإنهما يعرفان ضرورة ، فالإله آخر ما يعرف ويعلم ولذلك أخره والله أعلم.

جاء في (روح المعاني): «وتكرير المضاف إليه لمزيد الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة ، وقيل: لا تكرار ، فإنه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراده ، فالناس الأول: بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية .

والثاني: الكهول والشباب لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم.

والثالث: الشيوخ المتعبدون المتوجهون لله تعالى» (١).

وجاء في (فتح القدير): «وأيضًا بدأ باسم الرب، وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلاً كاملاً، فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك، فذكر أنه ملك الناس. ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه، وأنه عبد مخلوق، وأن خالقه إله معبود بيَّن سبحانه

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۳۰/۲۸۲.



أنه إله الناس» (١).

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه بدأ بالمرحلة الأولى التي يشترك فيها الإنسان والحيوان وهي مرحلة المربي، فإن الحيوانات تربي صغارها وتقوم على أمرها، وهذا هو شأن الرب، وهي لا تحتاج إلى ملك ينظم أمرها.

ثم يترقى المجتمع فتنشأ علاقات بين أفراده وتظهر حقوق وواجبات فيحتاجون إلى الملك أو السلطة ، وهذا شأن كل المجتمعات سواء ما كان منها ذا دين أم لم يكن ، وهو شأن الملك. وربما كانت عند قسم من الحيوانات والحشرات مظاهر أولية من مظاهر التجمع والانقياد إلى ملك ونحوه.

ثم يتخصص عقلاء خلق الله بالنظر في أمر هذا الكون وخالقه ومدبره والانقياد له ، وهذا هو أمر الألوهية والإله ، فرتبه على هذا النهج.

ثم إن الناس إما أن يكونوا طلاب علم ومعرفة وإصلاح وارتزاق فيقصدوا الرب المعلم والمرشد والقيم والمربي الذي يربّ الناس ، وإما أن يكونوا طلاب أن يكونوا طلاب حاه وسلطان فيقصدوا الملك ، وإما أن يكونوا طلاب دين وآخرة فيقصدوا الإله. وقد جمع الله لنفسه كل هذه الصفات ، فهو الصمد الذي يقصد إليه كل طالب ، فهو الرب والملك والإله.

ثم نلاحظ أنه تدرج في الصفات من الكثرة إلى القلة ، وفي المضاف إليه \_وهم الناس \_ من القلة إلى الكثرة ، فالأرباب قد تتعدد فيكون للدار رب وللعبد رب ولكل مجموعة رب يربّهم ويرشدهم ، قال تعالى : ﴿ إِنَّهُم رَبِّ أَخْسَنَ مَثْوَائً ﴾ [يوسف: ٢٣] ، وقال: ﴿ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٥٠٩ ، وانظر التفسير الكبير ٣٢/ ١٩٧ .

النِّسَوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ [يوسف: ٥٠]، وقال: ﴿ ٱتَّخَكَذُوٓا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهُمْ النِّي وَاللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١].

فقد يكون في المجتمع الواحد مرشدون وموجهون ومربون ، فكل واحد ربُّ لجماعته ، أي مربّ ومعلم ومرشد.

والملوك أقل ؛ لأنه يكون للدولة الواحدة ملك واحد مع تعدد الموجهين والمرشدين ، وهم في ممالك الدنيا متعددون ، فلكل مملكة ملك.

والإله واحد لا شريك له.

فهو قد تدرج من الكثرة إلى القلة.

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إلَكِ ٱلنَّاسِ ﴾ «بين بملك الناس ، ثم زيد بيانًا بإله الناس ؛ لأنه قد يقال لغيره: (رب الناس) ، كقوله: ﴿ ٱتَّخَكُذُوۤ ٱلْحَبَارَهُمُ وَرُهُمِكَنَهُمُ ٱرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١] وقد يقال لغيره: ملك الناس. وأما (إله الناس) فخاص لا شركة فيه ، فجعل غاية للبيان» (١).

وجاء في (تفسير البيضاوي) أن قوله: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَكِهِ ٱلنَّاسِ ﴾: «عطف بيان له، فإن الرب قد لا يكون ملكًا، والملك قد لا يكون إلهًا» (٢٠).

وجاء في (فتح القدير) في قوله: ﴿ إِلَـٰهِ ٱلنَّـاسِ ﴾: «لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم إليهما المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي بالإيجاد والإعدام.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ٨١٥.



وأيضًا الرب قد يكون ملكًا وقد لا يكون ملكًا ، كما يقال: (رب الدار ، ورب المتاع). . . فيبيّن أنه ملك الناس. ثم الملك قد يكون إلهًا وقد لا يكون ، فبيّن أنه إله ؟ لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد.

وأيضًا بدأ باسم الرب ، وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلاً كاملاً ، فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك ، فذكر أنه ملك الناس. ثم لما علم أن العبادة لازمة له وواجبة عليه ، وأنه عبد مخلوق ، وأن خالقه إله معبود ، بيّن سبحانه أنه إله الناس» (١).

وقد تقول: ولم كلم يعطف بالواو فيقول: (وملك الناس وإله الناس)؟

والجواب: أنه لم يعطف لئلا يظن أنه ذوات متعددة ، فهو الرب والملك والإله. جاء في (التفسير القيم) أنه «لم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة» (٢).

وقد تقول: ولم كرر الناس ولم يأت بالضمير فقال: ﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مِلكِ ٱلنَّاسِ ﴾ ولم يقل: (رب الناس ملكهم إلههم)؟

والجواب: أن ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسن ، ذلك أن كلمة الناس قد تطلق على الكثير منهم والقليل ، وقد تطلق على الجميع ، فقد تخاطب مجموعة من الناس بقولك: (أيها الناس) ، ومنه الحديث (أشيروا علي أيها الناس) وهو يعني الأنصار ، قال تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا لَلْهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمُ فَالَّخْشَوْهُمُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. ومعلوم قطعًا أن القائل ليس جميع الناس ولا الذين جمعوا لهم بل هم بعض منهم.

وقد تطلق على الجميع ، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/٩٠٥ ، وانظر التفسير الكبير ٣٢/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) التفسير القيم ٩٨٥.

ذَكْرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ [الحجرات: ١٣]. فرب الناس قد يطلق على صاحب مجموعة قليلة من الناس أو كثيرة ، وملك الناس جماعته أكثر ، فإن شعب الملك وناسه أكثر من ناس المربي ، وإله الناس عباده أكثر ، فهو يشمل جميع الناس.

فلو قال: رب الناس وملكهم وإلههم ، لظُنّ أنه ملك وإله جماعة الناس المذكورين مع الرب دون غيرهم ، وقد تكون مجموعته قليلة أو كثيرة ، فذكر الناس مع كل صفة لئلا يظن أنه ملك وإله مجموعة دون أخرى.

وقد تدرج في مجموعة الناس من القلة إلى الكثرة ، ذلك أن ناس الملك أكثر من ناس المربي ، فإنه قد يكون لجماعة من المربين ملك واحد ، وناس الإله أكثر من ناس الملك ، فإن ناس الإله هم كل الناس ، بخلاف ناس الملك .

فهو تدرج في ذكر الصفات من الكثرة إلى القلة ، وتدرج في ذكر ناسهم من القلة إلى الكثرة.

### \* \* \*

# ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ١

الوسواس كلمة على وزن فعلال ، وفعلال المفتوح الفاء يكون اسمًا ، والمكسور الفاء مصدرًا وذلك كالزَّلزال والزِّلزال ، فالزِّلزال ، فالزِّلزال ، والكسر مصدر الفعل (زلزل) ، وبالفتح الاسم ، أي هو اسم لحركة الأرض المعروفة (۱).

وقد يكون فُعلال وصفًا بمعنى اسم الفاعل، وذلك كالثَّرثار وهو

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣/ ٣٥٢ ، روح المعانى ٢٠٨/٣٠ ـ ٢٠٩.



بمعنى المثرثر ، والفأفاء والتَّمتام ، غير أنه يفيد المبالغة والكثرة كفعّال في الثلاثي (١).

وقد اختلف في الوسواس على هذا ، فمنهم من ذهب إلى أن الوسواس اسم بمعنى الوسوسة ، وهو ما يوسوس به الشيطان من هوى النفس وشهواتها ، فما توسوس به النفس من خطرات وأهواء هو الوسواس ، وعلى هذا تكون الاستعاذة من شرور هذه الوساوس التي تنقمع بذكر الله تعالى .

وقيل: المراد به الشيطان على تقدير حذف المضاف ، أي من شر ذي الوسواس ، وذو الوسواس هو الشيطان. جاء في (الكشاف): «الوسواس اسم بمعنى الوسوسة ، كالزلزال بمعنى الزلزلة. وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال ، والمراد به الشيطان ، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه ؛ لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه ، أو أريد به ذو الوسواس. والوسوسة: الصوت الخفي» (٢).

وقسم ذهب إلى أن الوسواس وصف بمعنى اسم الفاعل، أي الموسوس، كالثرثار والقضقاض والتمتام بمعنى المثرثر والمقضقض، وهو من أسماء الشيطان أيضًا. جاء في (روح المعاني): «وقال الزمخشري: المكسور مصدر، والمفتوح اسم للحركة المعروفة [يعني الزلزال]...» (٣). وقال أيضًا: ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف، وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر، إلا أن الأغلب فيه إذا فتح أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنى مصلصل،

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ٣٠/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۳/۳۰.

<sup>(</sup>۳) روح المعانى ۳۰/ ۲۰۸ \_ ۲۰۹.



وقضقاض بمعنى مقضقض ، ووسواس بمعنى موسوس ، وليس مصدرًا عند ابن مالك . وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادرًا ، سواء كان صفة أو اسمًا جامدًا . . . ومن النادر خزعال بمعجمتين ، وهو الناقة التي بها ظلع».

وجاء فيه أيضًا: «والوسواس عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى الوسوسة ، والمصدر بالكسر . . . وقال بعض أئمة العربية : إن فعلل ضربان : صحيح كدحرج ، وثنائي مكرر كصلصل ، ولهما مصدران مطّردان : فَعْللة وفعلال بالكسر ، وهو أقيس ، والفتح شاذ ، لكنه كثر في المكرر كتمتام وفأفاء . ويكون للمبالغة كفعّال في الثلاثي ، كما قالوا : وطواط للضعيف وثرثار للمكثر . والحق أنه صفة ، فليحمل عليه ما في الآية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف» (۱) .

والذي يترجح أنه وصف بمعنى اسم الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة ، ويدل على ذلك قوله: ﴿ اللَّذِى يُوسَوسُ فِ صُدُورِ النَّاسِ ﴿ اللَّهِ مَنَ الْجِنَّةِ وَلَهُ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ النَّاس ، وهذا لا يحمل على المصدر أو ما كان بمعنى المصدر إلاّ على ضرب من التأويل والتقدير . فحمله على الوصف سالم من التقدير ومن التجوز ، وله نظائر في اللغة .

وقد يحمل على المعنيين معًا على التوسع في المعنى ، فتكون الاستعاذة من شر الوسوسة والموسوس جميعًا.

واختيار الوسواس على الموسوس له أكثر من سبب ، فإن الوسواس يحتمل أكثر من معنى كما ذكرنا ، فهو يحتمل معنى الوسوسة ومعنى

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۳۰/ ۲۸۲.



الموسوس فيستعاذ من شروره على اختلاف معانيه.

ثم إن الموسوس قد يكون لمعنى آخر غير الوسواس ، ذلك أن لفظ الموسوس قد يطلق على من تغلب عليه الوسوسة ، فيقال: «رجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة . . . وفلان الموسوس ـ بالكسر ـ الذي تعتريه الوساوس» (١) .

ثم إن الوَسواس هو المبالغ في الوسوسة ، فهي من صفات المبالغة ، مثل (فعّال) في الثلاثي كالكذّاب والصبّار ، وليس في الموسوس مبالغة ، فكان اختيار الوسواس أولى.

ثم إنه استعاذ من شر الوسواس، ولم يستعذ منه على العموم، فلم يقل: (من الوسواس الخناس)، في حين عندما ذكر الشيطان استعاذ منه على العموم فقال: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاَسْتَعِذُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ على العموم فقال: ﴿ فَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعُ وَإِنِي اللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]، وقال: ﴿ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعُ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلسَّيْطَنِ السَّيْطَنِ المذكورين في سورة الناس هم الجنة والناس وليسوا الشياطين، والجن منهم المؤمنون الصالحون ومنهم الفسقة ومنهم الكافرون، شأن بني آدم، كما قال تعالى على لسان الجن: ﴿ وَأَنّا مِنّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنّا ٱلْقَالِمُ طُونَ ﴾ [الجن: ١٤] وقال: ﴿ وَأَنّا مِنّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنّا ٱلْقَالِمُ وَمَنَا ٱلْقَالِمُ وَمَنَا ٱلْقَالِمُ وَمِنَا ٱلْقَالِمُ وَمَنَا ٱلْعَالِمُ وَنَا وَمَا اللّهِ وَالْحَانِ وَمِنَا ٱلْقَالِمُ وَمَا قَالَ تَعَالَى على اللّه السَياطين.

وذكر مع الجنة الناس ، وهم أصناف كما لا يخفى ، فاستعاذ من شرور هؤلاء لا منهم على العموم ، فإنه لا ينبغي الاستعاذة من الجن على العموم ، فإن فيهم خيرًا وصلاحًا ، ولكن يستعاذ من شرهم .

وكذلك الناس فإننا لا نستعيذ من الناس على العموم ، بل من

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (وسوس) ۸/ ۱٤۲.



شرورهم ، فإننا مأمورون بمخالطة الناس ودعوتهم وإصلاحهم ونصحهم فكيف نستعيذ منهم . فلا نقول: أعوذ بالله من الناس ، وإنما نستعيذ من الظالمين المتسلطين ومن شرورهم ونحو ذلك ، قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى ٓ إِنِي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ وغافر: ٢٧].

أما الشيطان فهو شركله ، حضوره وهمزه ونخسه ، فالاستعاذة تكون منه على العموم ومن شروره ، قال تعالى : ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧ \_ ٩٨]. فحسن ذكر الشر مع الوسواس.

ثم انظر كيف استعاذ من شر الوسواس ، وهي الذات الموسوسة ، ولم يقل: من شر وسوسته ، وذلك لتعم الاستعاذة من شروره كلها لا من شر الوسوسة فقط ، فإن الموسوس قد يكون شيطانًا وغيره ، فاستعاذ من شرور كل ما يصدر عنه سواء كان ذلك وسوسة أم غيرها. جاء في (التفسير القيم): "وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه (الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس) ، ولم يقل: (من شر وسوسته) ، لتعم الاستعاذة شره جميعه ، فإن قوله: ﴿مِن شَرِ ٱلْوَسُواسِ ﴾ يعم كل شره » (۱).

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو وسواس ، ومآله إلى الاستعاذة من شر وسوسته. وقيل: المراد الاستعاذة من جميع شروره ، ولذا قيل: ﴿مِن شَرِّ الْوَسُواسِ ﴾ ولم يقل: من شر وسوسة الوسواس ، قيل: وعليه يكون

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ٦٠٨ ـ ٦٠٩.



القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر» (١).

صيغة مبالغة من الخنوس، وهو التأخر والاستتار أحيانًا. واختيار وصف الخناس مع الوسواس مناسب له في المبالغة، فإن الوسواس من الرباعي كفعّال في الثلاثي، كلاهما يدل على الاستمرار في الوصف والمبالغة فيه. ذلك أن وزن (فعّال) في المبالغة منقول عن الحرفة والصنعة، فالكذاب كأن حرفته الكذب كالنجار والحداد.

والوسواس يدل على أنه همه الوسوسة ، وهي شغله الشاغل له. وتكرار المقطع يدل على تكرار الفعل مثل: الكبكبة والهزهزة والزلزلة.

ونحن البشر بنا حاجة إلى ما يخنس الوسواس ويقمعه كلما وسوس ، فاختار لفظ الخناس الذي يدل على مداومة الخنوس وملازمته كلما استعاذ المستعيذ بالله. فهو مزاول للوسوسة والخنوس كلما سنحت فرصة لأى منهما.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه إذا كان لك خصم أو عدو يتربص بك السوء فينبغي أن تعلم صفة خصمك وقوته ومكامن ضعفه ، وما المقدار الذي بإمكانك أن توقع عليه الضرر ، وكيف تنجو منه.

وقد أعلمنا ربنا أننا لا نستطيع أن نقضي على هذا العدو قضاءً تامًا ، وإنما قصارى ما نستطيع هو أن ندفع عنا شر وسوسته ، فإنه يخنس بذكر الله تعالى وطاعته ، وهو لا يلبث أن يعاود وسوسته وكيده في أقرب فرصة سانحة ، وفي كل لحظة غفلة عن ذكر الله والاستعاذة به.

لقد عرّفنا ربنا صفة هذا العدو وكيده وشغله الشاغل له والسلاح الذي

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۳۰/ ۲۸۲.

ينبغي أن نتسلح به لنصد خطره ، لا أن نقضي عليه ونستريح منه ، فإن هذا ليس بإمكاننا و لا نستطيعه.

فقال: ﴿ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ ﴾ أي المختفي ليعيد الكرة ويتربص لحظة الغفلة ، ولم يقل: (الوسواس المنهزم الذي لا يعود) أو (الوسواس المقتول بذكر الله وطاعته) ، فاحذر واستعن بالله.

#### \* \* \*

## ﴿ ٱلَّذِى يُوَسُّوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞﴾

ذكر موضع الوسوسة وهو الصدر فقال: ﴿ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ ولم يقل: (في قلوب الناس)، ذلك أن الصدور هي ساحة القلب، ومنها تدخل الواردات إليه، فهي كالدهليز له، فهو يملأ الساحة والممر إلى القلب بوساوسه، حتى لا يدخل إلى القلب إلا ما كان من وساوسه وخطراته.

فلم يقل: (يوسوس في قلوب الناس) فتكون الوسوسة في القلب فقط ويكون الصدر نظيفًا خاليًا منها، فيطرد ما في الصدر من نور وواردات رحمانية ظلمته ووسوسته، فهو يفعل ما يفعل الأعداء في ساحة الحرب من زرع الألغام وتعطيل السبل للوصول إلى المبتغى، هذا علاوة على إشاعة الأراجيف ودس الأعوان وتوهين الهمم والعزائم ما أمكنه ذلك. جاء في (التفسير القيم): «وتأمل السر في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى يُوسَوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ ولم يقل: (في قلوبهم).

والصدر هو ساحة القلب وبيته ، فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب. فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم تتفرق على الجنود ، ومن فهم هذا فهم قوله تعالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ مَ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ \* .



فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب ، ولهذا القلب ، ولهذا القلب ، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ ولم يقل: (فيه) ؛ لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه » (١).

وجاء في (روح المعاني) في قوله: ﴿ ٱلَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُورِ السَّاسِ ﴾: «قيل أريد قلوبهم مجازًا، وقال بعضهم: إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي فيه ما يريد إلقاءه إلى القلب ويوصله إليه» (٢).

وأما اختيار حرف الجر (في) ههنا على (إلى) أو اللام فقال: ﴿ يُوسَوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ ولم يقل: (إلى) ، فذلك أنه ذكر موضع الوسوسة ، وهو المكان الذي تلقى فيه الوسوسة . وأما (إلى) واللام فتكونان للشخص ، فيقال: (وسوس إلى فلان ووسوس له). قال تعالى: ﴿ فَوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ وقال: ﴿ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِينبَدِى لَمُمَا مَا وُردِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٠].

ثم بين أن الوسواس قد يكون من الجِنَّة وقد يكون من الناس ، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ فَاللهِ بَعْضِ زُحُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام: ١١٢] ، فهو يستعيذ من شر الوسواس كله سواء كان جنيًا أم إنسيًا.

وقد تقول: إذا كان قد استعاذ من شر الوسواس من الجنة والناس فُلِمَ

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ٦١٤ ـ ٦١٥.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۳۰/ ۲۸۷.

قال: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ولم يقل: (قل أعوذ برب الجنة والناس)؟

والجواب: أنه ذكر الوسوسة في صدور الناس لا في صدور الجِنة والناس ، فالمعدو عليهم هم الناس وليسوا الجنة ، فاستعاذ الناس بربهم وملكهم وإلههم ليحميهم من هذا العدوان. جاء في الكشاف «فإن قلت: لم قيل: (برب الناس) مضافًا إليهم خاصة؟ قلت: لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس ، فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم ، وهو إلههم ومعبودهم ، كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم »

### \* \* \*

### ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّكَاسِ إِنَّ ﴾

ورد في القرآن استعمال ألفاظ الجن والجنة والجان ، وورد في مقابل ذلك الإنس والناس والإنسان.

فالجن استعمل في مقابل الإنس ، وهما الأصلان لهذين الجنسين من المخلوقات ، وورد استعمال (الجنة) في مقابل (الناس) ، والناس هم مجموعة قليلة أو كثيرة من الإنس أو أفراد منهم ، وقد يطلق الناس على الجميع.

والجنة هم مجموعة من الجن أو أفراد منهم ، و(الجان) ما يقابل (الإنسان) ، وهو يطلق على الواحد الفرد منهم أو الجنس ، وقد يقال للجمع أيضًا ، فتقول للواحد من البشر: (هذا إنسان) ، ويقال للجنس

الكشاف ٣/ ٣٦٩.



أيضًا نحو قولك: (خلق الإنسان من طين).

ويقال للواحد من الجن (جانّ)، ويقال للجنس أيضًا، كقولك: (خلق الجان من نار)، وربما أطلق على الجمع أيضًا فيقال (هؤلاء جانّ).

وعلى هذا يكون الفرق بين الإنسان والجان أن الإنسان يطلق على الواحد وعلى الجنس ولا يطلق على الجمع ، أما (الجانّ) فيطلق على الواحد والجنس والجمع أيضًا.

ويستعمل (الجِنَّة) لما يقابل الناس ، قال تعالى: ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩ ، السجدة: ١٣] ، وقال في سورة الناس: ﴿ ٱلنَّاسِ مُوسِ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿ ٱلْذِى يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٥-٦] ، فاستعمل (الجِنَّة) لما يقابل (الناس).

والإنس غير الناس ، فالناس مجموعة من الإنس كما ذكرت ، ولذا لا يصلح أحيانًا وضع أحدهما مكان الآخر ، فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كُمّا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٣] لا يصلح أن يقال مكانه: (آمنوا كما آمن الإنس). ونحوه قوله تعالى: ﴿ ثُمّ آفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩] ، وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ



فَأُخْشُوهُم ﴾ [آل عمران: ١٧٣] ، فلا يقال في نحو ذلك: (الذين قال لهم الإنس إن الإنس قد جمعوا لكم فاخشوهم).

ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَاَذْكُرُواْ إِذْاَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي اَلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم ﴾ [الأنفال: ٢٦] فلا يقال فيه: (تخافون أن يتخطفكم الإنس) وإنما يصلح أن يقال ذلك للجن.

وأنت تقول: (هذا شخص من الإنس، وهذا رجل من الإنس) ولا تقول: (هذا شخص من الناس) ولا (هذا رجل من الناس) للمعنى نفسه، فأنت في العبارة الأولى تبين جنسه، بخلاف الثانية. وإنما يكون المعنى في الثانية (هذا واحد من الناس) وليس قصدك بيان جنسه.

أما الإنسان فهو ما يقابل الجانّ ، ويستعمل للفرد الواحد وللجنس ، قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَّنَهُ طَهَرِمُ فِي عُنُقِدٍ ﴾ [الإسراء: ١٣] ، فلا يقال مكان ذلك: (كل إنس) ولا (كل ناس) ، فالمقصود هنا كل فرد من الناس. وقال: ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَى ﴾ [النازعات: ٣٥] والمقصود: كل إنسان.

وقد يستعمل للجنس أيضًا ، قال تعالى: ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينٍ ﴾ [السجدة: ٧] ، وقال: ﴿ هُلْ أَقَ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] ، وقال: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ ﴾ [الأنبياء: ٣٧].

وكذلك (الجان) قد يستعمل للواحد والجنس، وهو ما يقابل الإنسان، وربما يستعمل للجمع أيضًا، قال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ كَٱلْفَخَارِ شَ وَحَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ [الرحمن: ١٥ \_ صَلَّصَلِ كَالُفَخَارِ شَ وَكَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ شَ وَلَقَدْ خَلَقَنا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ شَ وَلَقَدْ خَلَقَنا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ شَ وَلَقَدْ خَلَقَنا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ شَ وَلَقَدْ خَلَقَنا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِنْ مَا إِمَّا الضَّمِيرِ على الجان مَقْر دًا.



وقال: ﴿ وَأَلَقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَّ كُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴿ [النمل: ١٠] قيل: إن معنى الجان ههنا الحية السريعة ، وقد تكون بمعنى الجني أيضًا. فالجان هو الواحد أو الجنس ويقابله الإنسان ، وقد تستعمل (الجان) فالجمع فتقول: (هذا جان) للواحد ، و(هؤلاء جان) للجمع.

ولذا قد يستعمل القرآن (الجان) لما يقابل (الإنس) أحيانًا وذلك في أحد معنييه وهو الجنس أو للجمع ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَّلُهُمْ وَلِاجَانٌ ﴾ [الرحمن: ٥٦] ، وقوله: ﴿ فَيُومَبِذِ لَّا يُشْكُلُ عَن ذَنْبِهِ النَّسُ وَلَاجَانٌ ﴾ [الرحمن: ٣٩].

أما الجني فهو الواحد من الجن ، وقد يستعمل للمنسوب إلى الجن أيضًا ، ويقابله الإنسي ، فالفرق بين الجني والجان أن الجني يكون للواحد من الجن ولكل ما هو منسوب إلى الجن ، فتقول: (هذا جني) للواحد من الجن ، وتقول: (هذا عمل جني ، وصنعة جنية) أي منسوبة إلى الجن ، كما تقول: (هذا رومي) وتعني به شخصًا من الروم ، وتقول: (هذا رومي) للمنسوب إلى الروم ، نحو: هذا لسان رومي ونسج روميّ.

ونحوه الإنسيّ والإنسان ، فالإنسيّ قد يكون للواحد من الإنس ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَنَ أُكَلِّمَ ٱلْمَوْمَ إِنسِيّا ﴾ [مريم: ٢٦] ، وقد يكون لما هو منسوب إلى الإنس فتقول: هذه صنعة إنسيّة لا جنيّة ، وعمل إنسيّ لا جنيّة ، والله أعلم.

وقد تقول: ولم قدّم الجِنَّة على الناس؟ والجواب أن لهذا التقديم عدة أسباب:

منها أنه الجِنَّة هم المعتدون على الناس، وأنهم الأصل في الوسوسة، حتى أن الوسواس من أسماء الشيطان، وقد تكون وسوسة الإنسي للإنسى بسبب وسوسة الشيطان ودفعه.

وقد تقول: ولم إذن قدم في آية أخرى شياطين الإنس على شياطين البنس على شياطين الجن فقال: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ إلى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢]؟

والجواب: أن المقام في الأنعام يقتضي تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن ، ذلك أن سياق الآيات في كفرة الإنس ومشركيهم ، لا في الجن والشياطين (انظر الآيات ١٠٦\_١١).

وقد جاء في الآية: ﴿ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا ﴾ والعداوة للأنبياء ومحاربتهم ظاهرة في الإنس منها في الجن.

ثم قال: ﴿ فَذَرَّهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ والافتراء على الله ظاهر لنا في الإنس، فناسب تقديم شياطين الإنس على الجن والله أعلم.

\* \* \*



# نب إمالرّ فالحِيم

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّامَدُ ۞ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ مَكُنْ لَهُ كُلُهُ مَكُنْ لَهُ كُلُهُ مَكُلُهُ

#### \* \* \*

تبدأ السورة بقوله: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ وهو أمر للرسول بأن يعلن هذا الأمر ، فقال له: (قل) ولم يقل: (هو الله أحد) على طريقة الإخبار المجرد ، وعلى سبيل الاعتقاد الشخصي الذي إن شاء أسرة وإن شاء ذكره ، بل طلب منه إعلان هذه العقيدة وتبليغها ، وذلك لأهمية هذا الأمر ، وذلك أن أكثر الناس ضلّوا عن الحقائق الكبرى التي جمعتها هذه السورة القصيرة في مفرداتها ، الجليلة في معانيها .

وطلبُ الإعلان عما في هذه السورة يدل على أهمية ما جاء فيها وما تضمنته من أصول اعتقادية.

﴿ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ١

المشهور أن (هو) ضمير الشأن خبره الجملة بعده (١) وهي ﴿ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣/ ٣٦٧.

أَحَدُ ﴾ ، ومعلوم أن ضمير الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم ، فدل ذلك على جلالة ما بعده وفخامته. جاء في (روح المعاني): «المشهور أن (هو) ضمير الشأن ، ومحله الرفع على الابتداء ، خبره الجملة بعده . . . والسر في تصديرها به التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها ، مع ما فيها من زيادة التحقيق والتقرير ، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن مترقبًا لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن (1).

## ﴿ أَحَدُ ﴾

## كلمة تأتي على ضربين:

الأول: أن يراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه ، فتلزم الإفراد والتذكير ، وتقع بعد النفي والاستفهام والشرط وفي غير الموجب عمومًا. وهي تقع على المفرد والمثنى والجمع ، المذكر والمؤنث نحو (ما في الدار أحد) أي ما فيها شخص عاقل ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ السّتَجَارَكَ فَأَحِرُهُ ﴾ [التوبة: ٦] ، وقال: ﴿ فَمَا مِنكُر مِن أَحَدٍ عَنْ اللّهُ مَرْكِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٧] فاستعملها للجمع. وقال: ﴿ لَسُتُنَ كَأَحَدٍ مِن اللّهِ اللّه عَلَى المؤنث. وهمزة (أحد) هذه أصلية عند أكثر أهل اللغة.

والضرب الآخر: من ضربي كلمة (أحد) أنها تكون بمعنى (واحد) وأجمعوا على أن همزتها منقلبة عن واو وأصلها (وَحَد) ، غير أن هناك فرقًا بين (وَحَد) و(أحد) في المعنى والاستعمال.

ف (وَحَد) تستعمل للعاقل وغيره ، فتقول: (رجل وَحَد) أي لا يعرف

<sup>(</sup>۱) روح المعانى ۳۰/۲۲۹.

أصله ، وتقول: درهم وَحَد ، ووحش وَحَد.

أما (أحد) فلا تستعمل إلا للعقلاء ، فإذا استعملتها في الإثبات من غير إضافة ولا تبيين بمن فهي خاصة بالله تعالى ، فلا يقال: رجل أحد.

جاء في (روح المعاني): «أحد) المستعمل في الإثبات على ثلاثة أوجه:

الأول: أن يضم إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون.

والثاني: أن يستعمل مضافًا أو مضافًا إليه بمعنى الأول ، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمَرًا ﴾ [يوسف: ٤١] وقولهم: يوم الأحد ، أي يوم الأول.

والثالث أن يستعمل مطلقًا وصفًا ، وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى. وهو وإن كان أصله (وحَدًا) إلا أن (وحَدًا) يستعمل في غيره سبحانه (١٠٠٠).

وجاء في (لسان العرب): «أحد: في أسماء الله تعالى (الأحد) وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر...

وقولهم: (ما في الدار أحد) فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب ، يستوي فيه الواحد والجمع ، والمؤنث والمذكر» (٢).

وجاء فيه أيضًا: «وأما اسم الله عز وجل (أحد) فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره، لا يقال: رجل أحد ولا درهم أحد، كما يقال: رجل وحَد أي فرد: لأن (أحدًا) صفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء» (٣).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۳۰/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٢) لسآن العرب ٣٦/٤.

٣٠) لسان العرب ٤/ ٤٦٤.



وقد تقول: ولم لم يستعمل (واحدًا) ههنا؟ والجواب أن ذلك لعدة أمور منها:

ا ـ أن كلمة (أحد) خاصة بمن يعقل ومن يصح خطابه على العموم ولا تستعمل لغير العاقل، أما كلمة (واحد) فتستعمل للعاقل وغيره، فتقول: (كتاب واحد وقلم واحد)، فإذا سألك سائل (هل رأيت أحدًا في الدار؟) فإن لم يكن فيها إنسان قلت: لا. وإن كان فيها إنسان قلت: نعم، ولا يصح أن تقول: (نعم) إن لم يكن فيها إلا دابة كالثور والبعير وعموم ما لا يعقل. جاء في (ملاك التأويل): «وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحدًا يقع على كل مفرد بما هو مفرد كان مما يتصف بالعقل والعلم أو لا يتصف، تقول: رجل واحد وحجر واحد وجمل واحد. وهذا خلاف حكم (أحد) فإنه لا يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة والإنس والجن» (١٠).

فاستعمل هنا (أحدًا) ولم يستعمل (واحدًا) للدلالة على أنه (حيّ عالِم واحد) فجمعت كلمة (أحد) هذه المعاني كلها. واستعمالها هنا أنسب من كلمة (واحد) ذلك أن بعدها ﴿ اللهُ الصّكَمَدُ ﴾ أي المقصود في الحوائج. ولا بد أن يكون المقصود في الحوائج عالمًا بمن يقصده. ثم قال بعده: ﴿ لَمْ يَكِلَدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ وهذه من خواص الأحياء ، فكلمة (أحد) أنسب ههنا من كل وجه.

وقد تقول: ولكن القرآن استعمل كلمة (واحد) لله تعالى.

فنقول: نعم إنه استعملها لما يقابل الاثنين والثلاثة وعموم التعدد فقال: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ اللَّهِ إِلَّا إِلَكُ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل ٢/ ٩٦١.

٢ ـ إن الواحد يدخل في الأحد ، والأحد لا يدخل في الواحد ، ذلك أن كلمة (أحد) يدخل فيها معنى الواحد ، فعندما تقول: (الله أحد) دل على أنه واحد ، ودل على أمور أخرى مع الوحدانية كالحياة والعلم ، أما الأحد فلا يدخل في الواحد ؛ لأن كلمة (أحد) تدل على كلمة واحد وعلى صفات أخرى معها ، فكان استعمال (أحد) أنسب ههنا.

٣ ـ "إنك إذا قلت: (فلان لا يقاومه واحد) جاز أن يقال: لكنه يقاومه اثنان. بخلاف الأحد، فإنك لو قلت: (فلان لا يقاومه أحد) لا يجوز أن يقال: لكنه يقاومه اثنان» (١٠).

إن (أحد) صفة مشبهة على وزن (فَعَل) مثل بَطَل وحَسَن ، أما
 (واحد) فعلى زنة اسم الفاعل من (وَحَد).

والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل ، فأَحَد أثبت من (واحد) وأدوم ، فالواحد قد تزول وحدانيته إذا كان له نظير ، فتقول: كنت واحدًا فصرنا اثنين ، وكان واحدًا فصاروا جمعًا ، وقد يبقى على وحدانيته إذا لم يكن له نظير.

أما (أحد) فهي تدل على الثبات والدوام، ووحدانيته لا تتغير ولا تزول، فجاء بالصيغة الدالة على دوام الأحدية وعدم تغيرها، وهذا مناسب لقوله: ﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَـمْ يُولَـدْ ﴾.

وقد جمع ربنا سبحانه لنفسه الوحدانية المطلقة على كل حال ، فسمى نفسه واحدًا وأحدًا ، كما سماها عالمًا وعليمًا ، وغافرًا وغفورًا. فحالته على كل حال هي الوحدانية ، وهي لا تزول على أي حال من الأحوال.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٧٨ ، وانظر تفسير فتح القدير ٥/٢٠٥.



قال تعالى: ﴿ يَكَ صَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَاكُ مُّتَفَرِّقُوكَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ [يوسف: ٣٩] ، وقال: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُومِ لِللّهِ ٱلْوَكِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴾ [غافر: ١٦] ، غير أنه يختار الواحد في مقام والأحد في مقام آخر ، وكل هو مناسب لموضعه.

٥ ـ إن كلمة (أحد) الواقعة في الإثبات خاصة بالله تعالى ، وهي تفيد الوحدانية في الذات والصفات ، فهو متفرد في ذاته ومتفرد في صفاته لا يشركه فيها غيره ، أما الواحد فهي خاصة بالذات ، جاء في (البحر المحيط): «وأحد بمعنى واحد ، أي فرد من جميع جهات الوحدانية ، أي في ذاته وصفاته لا يتجزأ ، وهمزة أحد بدل من واو» (١).

وجاء في (تفسير البيضاوي): «أحد: يدل على مجامع صفات الجلال ، كما دل (الله) على جميع صفات الكمال» (٢).

فهي تدل على الوحدانية في الذات والتنزيه في الصفات ، فصفاته صفات كمال لا يشركه فيها أحد ، فأثبتت له كلمة (أحد) الوحدانية في الذات والصفات ، وهي هنا أنسب من كلمة (واحد) لأن المقام مقام توحيد وتنزيه لله.

فاتضح أن كلمة (أحد) لها دلالتان: أنه واحد وهي تفيد التوحيد، وأنه لا نظير له في صفاته، وهي تفيد التنزيه.

٦ ـ أن كلمة (أحد) أقدم من كلمة (واحد) في الاستعمال وأسبق وجودًا منها في اللغات السامية كما تدل الأبحاث الحديثة ، وقد كانت تستعمل بمعنى الواحد ، وقد استعملت بمعنى الأول أيضًا في بعض

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ٨١٤.

اللغات. جاء في (التطور النحوي) «فأحد سامية الأصل وواحد مشتقة منها» (۱). ويقال للواحد المذكر في العربيات الجنوبية (أحد) ، وللمؤنث (أحدت) (۱) ، وفي اللحيانية (أحد) للواحد والمذكر ، و(إحدى) للواحدة (۳). وفي لغة النبط (حد) بمعنى «أحد ، وبمعنى الأول والواحد» (۱).

فلفظة (أحد) أقدم من لفظة (واحد) ، فاستعملها للدلالة على أن الله قديم لم يلد ولم يولد وليس قبله شيء ، فناسب بين قدم اللفظة والمقام.

وقد فسر الضمير (هو) باسمه العلم مخبرًا عنه بالأحدية فقال: ﴿ هُوَ السَّهُ أَحَـٰ لَكُ ولم يستعمل اسمًا آخر مما يحتمل المشاركة في الصفة فأراد أن يفصح عن ذاته العلية باسمه الذي لا يشركه فيه أحد غيره. فلم يقل: (هو الرحمن أحد) أو هو الرزاق أو الحي أو العالم أو ما إلى ذلك ، ولو قال ذلك لم ينص ذلك تصريحًا على أن المقصود به الله ، فجاء بما يزيل كل وهم ولبس وخاطرة شرك.

\* \* \*

## ﴿ اللَّهُ الصَّاءُ فَيْ ﴾

الصَّمَد: فَعَل بمعنى مفعول ، من صمد إليه إذا قصده ، مثل سَلَب بمعنى مسلوب ، وجَلَب بمعنى مجلوب ، وهَمَل بمعنى مهمل ، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ، أي المقصود (٥٠).

١١) التطور النحوي ٧٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ العرب قبل الإسلام ٧/ ١١٥.

٣١) تاريخ العرب قبل الإسلام ٧/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ العرب قبل الإسلام ٧/ ٣٦٥.

٤) انظر الكشاف ٣/ ٣٦٧ ، والبحر المحيط ٨/ ٥٢٧ .



جاء في (تفسير الرازي): «الصمد: السيد المصمود إليه في الحوائج... والقول الثاني: أن الصمد هو الذي لا جوف له... الصمد: الغني ، الصمد الذي ليس فوقه أحد... لا يأكل ولا يشرب ، الباقي بعد فناء خلقه... هو الذي لا عيب فيه... لا تعتريه الآفات... هو الذي لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث ، ولا شيء يولد إلا وسيموت» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «الصمد: فعل بمعنى مفعول ، من صمد إليه إذا قصده ، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ويستقل بها» (٢).

وجاء في (لسان العرب): «صمده يصمده صمدًا ، وصمد إليه ، كلاهما قصده . . . والصَّمَد بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضىٰ دونه أمر ، وقيل: الذي يصمد إليه في الحوائج ، أي يقصد . . .

وقيل هو المصمت الذي لا جوف له ، وهذا لا يجوز على الله عز وجل... وقيل: الصمد: السيد الذي ينتهي إليه السؤدد، وقيل: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده...

وقيل: الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه ، وقيل: هو الذي يصمد إليه الأمر فلا يقضى دونه ، وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد» (٣).

وهو (الصمد) بكل هذه المعاني ، فهو المصمود إليه المقصود في الحوائج ، وذلك يدل على أنه الغني وأنه ليس فوقه أحد.

وهو المصمت الذي لا جوف له ، وهذا يدل على أنه لا يأكل ولا

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٨١ ـ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٢٤٦/٤.

يشرب وعلى أنه لم يلد ولم يولد ، ويدل على أنه ليس فيه جهة ضعف ، فإنه ذو القوة المتين.

والأجوف ضعيف «وفي حديث خَلْق آدم عليه السلام: فلما رآه أجوف عرف أنه خَلْقٌ لا يتمالك.

الأجوف الذي له جوف ولا يتمالك أي لا يتماسك... ورجل مَجُوف ومجوَّف: جبان لا قلب له كأنه خالي الجوف من الفؤاد» (١). ويدل على أنه لا عيب فيه ولا تعتريه الآفات ، وهو الدائم الباقي بعد فناء خلقه.

فهو بالمعنى الأول \_ أي المقصود في الحوائج \_ مرتبط بقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ حَكُفُواً أَحَدُنا ﴾ فإنه لو كان له نظير لم يكن هو المقصود دون غيره.

ومرتبط بالمعوذتين بعد هذه السورة ، فإن الذي يخاف شيئًا ويحذره مما لا يملك دفعه فليلتجئ إلى الله ويصمد إليه فإنه هو الذي يكفيه.

وهو بالمعنى الثاني مرتبط بقوله: ﴿ لَمْ يَكِلَّدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ وَمِن ناحِية أخرى أن قوله: ﴿ اللّهُ الصّحَمَدُ ﴾ بمعانيه المختلفة يفيد إثبات صفات الكمال والتنزيه لله تعالى ونفي صفات النقص والتعطيل. فإن هذا الوصف يدل على أنه حي عالم قادر غني ، لأنه لا يقصد إلا الحي العالم بما يطلب منه ، والغني القادر على إعطاء ما يطلبه خلقه منه وأنه رحمن رحيم يجيب الدعاء ، ولذلك كان مقصودًا في الحوائج ، وأنه لو لم يكن رحمن رحيمًا لم يستجب لأحد.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (جوف) ۱۰/ ۳۷۸ ـ ۳۷۹.



فهذه الآية تلخيص للسورة في صفات الإثبات والنفي.

وقد تقول: ولِمَ لم يقل: الله المقصود أو المتجه إليه ونحو ذلك؟

والجواب: أن (الصمد) له أكثر من معنى من معاني الكمال، وهو الصمد بكل هذه المعاني، فلو قال: (المقصود) أو الملتجأ إليه ونحو ذلك لم يؤد هذه المعاني، فالمقصود أو الملجأ هو معنى من معاني الصمد.

ثم نلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء ، فهو لم يقل المصمود إليه بكذا أو بكذا ، ولا من جهة دون أخرى بل هو الصمد المقصود على الإطلاق من جميع العباد ، وفي كل شيء يطلبه العبد غير مقيد بشيء دون شيء.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لو قيد صمديته لتقيدت بمعنى دون آخر ، فأطلقها لإطلاق المعنى والله أعلم.

وقد تقول: ولِمَ لم يقل: (المصمود إليه)؟

فنقول إن كلمة (الصَّمَد) على صيغة (فَعَل) وهي أثبت وأدوم من مفعول. ثم إن المصمود إليه قد يكون لما صُمد إليه مرة واحدة ، بينما (الصمد) صفة مطلقة.

ثم إن كلمة (الصمد) تكون صفة واسمًا ، وهو الصمد بكل معاني هذه الكلمة ، فلو قال: (المصمود إليه) لتحدد المعنى بشيء واحد.

وقد تقول: ولم جاء بكلمة (أحد) نكرة و(الصمد) معرفة؟

والجواب: أن أحديته مجهولة لأكثر الناس، وبخاصة العرب، فإنهم لا يقرون بالوحدانية بل يجعلون لله شركاء، بخلاف صمديته فإنها معلومة لهم ويقرون بها، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ بَحَيْرُونَ ﴾ النحل: ٣٥]، وقال: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّالُهُ ﴾ [النحل: ٣٥]، وقال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ [الإسراء: ٢٧]، وقال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ

سورة الإخلاص ٥٨

وَٱلْأَبْصَدُرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمَّى فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ اللَّهُ فَقُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو يَجُيدُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ آلَى سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَى وَهُو يَجِيدُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ آلَى سَيَقُولُونَ لِلَّهُ قُلْ فَأَنَى تَمْدُونَ اللَّهِ مِنْهِ فَا مَا مَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْهِ فَا مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَنْهُ وَلَا عَلَيْهِ إِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ وَلَوْنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ وَلِي اللَّهُ مَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ إِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْهُ وَلَا عَلَيْهِ إِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَمُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِهُ وَلَا مُعَلِّالِهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعُونَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ فَا لَا مُنْهُ مِنْهُ فَا لَكُلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ فَا لَنْ اللَّهُ مِنْهُ فَا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْهُ فَا لَا مُنْ مِنْهُ فَا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْهُ فَا لَا مُنْ مِنْهُ فَا اللْعُنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ فَا لَا مُنْ اللْعُنْ مِنْ اللْعُولُ مِنْ اللْعُنْ مِنْ اللْعُنْ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْعُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُنْ مُنْ مِنْ اللْعُنْ مِنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللْعُنْمُ مُ

فجاء بما لا يعلمونه ، بل وينكرونه ، وهو الأحدية بالنكرة ، بخلاف ما عرفوه وعلموه .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه جاء بالصمد معرفة على سبيل الحصر ، فإنه لا مقصود غيره على الحقيقة ، فلو قال (الله صمد) لكان المعنى أن الله مقصود ، ولم يقصر القصد عليه بل ربما كان هناك مقصودون آخرون ، فلما قال: ﴿ اللّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ تعين أنه لا مقصود على الحقيقة سواه.

جاء في (تفسير الرازي) عن تنكير (أحد) وتعريف (الصمد): "وأما الصمد فهو الذي يكون مصمودًا إليه في الحوائج، وهذا كان معلومًا للعرب، بل لأكثر الخلق على ما قال: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّه ﴾ النوحرف: ١٨] وإذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق، وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق، لا جرم جاء لفظ (أحد) على سبيل التنكير، ولفظ (الصمد) على سبيل التعريف» (١).

وجاء في تفسير (الكشاف): «الصمد: فَعَل بمعنى مفعول ، من صمد إليه إذا قصده ، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج.

والمعنى: هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم، وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيها، وهو الذي يصمد

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٨٢ ـ ١٨٣ ، وانظر أنوار التنزيل ٨١٤.



إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه ، وهو الغني عنهم» (١).

وجاء في (روح المعاني): «إن التعريف لإفادة الحصر ، كقولك: (زيد الرجل) ، ولا حاجة إليه في الجملة السابقة» (٢).

وقد بدأ بإثبات الأحدية أولاً ثم الصمدية بعدها ؛ لأن التوحيد رأس المسائل الاعتقادية في الإسلام وعليه مدار هذا الدين ، والذي يريد أن يدخل فيه عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله أولاً.

وقد أخبرنا ربنا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، والتوحيد مقدمة لما بعده ، فمن آمن بالله وحده وكفر بما عداه آمن بأنه الصمد وأنه هو الملجأ وأنه المستعان ، ولا شك أن المقصود من الجميع لا يكون إلا واحدًا ، فبدأ بما هو أولى وما تقتضيه طبيعة الاعتقاد والترتيب المنطقي.

ولم يجمع بين الوصفين في آية واحدة ، فلم يقل: (قل هو الله أحد الصمد) وذلك لأهمية كل منهما في الاعتقاد ، فجعل كلا منهما مسألة مستقلة ، وليفرق بين ما هو معلوم ومجهول كما سبق تقريره.

#### \* \* \*

# ﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَهُ يُولَدُنَّ ﴾

قال: ﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ ولم يقل: (الذي لم يلد ولم يولد) ذلك أنه أراد أن يخبرهم بذلك ويعلمهم بما جهلوه ، ولو قال: (الذي لم يلد ولم يولد) لكان المعنى أنهم يعلمون ذاك والحقيقة أنهم لا يعلمون ذاك ، بل كانوا يقولون: إن الله قد ولد ، وأن الملائكة بناته سبحانه ،

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٣/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٣٠/ ٢٧٤.

قال تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ ۚ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: ٥٥]، وقال: ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ وقال: ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ وقال: ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ والنصافات: ١٥١\_١٥١]. وكذلك يقول اليهود والنصارى، فإن اليهود يقولون: إن المسيح ابن الله، وما يقولون: إن المسيح ابن الله، وما إلى ذلك من الملل الأخرى.

فكان ما قاله أنسب.

وقدم (لم يلد) على (لم يولد)، مع أن الذي يتبادر إلى الذهن أن الأولى تقديم (لم يولد) على (لم يلد).

والحق أن تقديم ما قدم إنما كان لسبب ، ذلك أنه رَدَّ على ما كان يعتقده مشركو العرب وأصحاب الملل الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم من أن الله ولد أبناء أو بنات ، ولم يكونوا يقولون: إن لله أبًا ، فقدم ما كان أهم .

وقد تقول: ولم قال: ﴿ لَمْ كَالِّدَ ﴾ بالماضي؟

والجواب: أن هذا رَدُّ على من قال: ولد الله ، وهو ماض. ومن المعلوم أن أصحاب الملل والديانات الضالة قالوا: إن الله ولد ولدًا ، وسموا له هؤلاء الأولاد ، ولم يقولوا: سيلد ، فرد عليهم ذلك.

وإذا كان لم يلد في الماضي فهو لا يلد في المستقبل؛ وذلك لأنه صمد لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء لأنه مصمت، ولأنه ليس له كفء فلا تكون له صاحبة؛ لأنها ليست كفوًا له، قال تعالى: ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَدُ وَلَمُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَا وَلَا يَعْمَ اللهِ وَلَا يَعْمَ وَاللَّهُ وَلَا وَلَمْ وَلَدُ وَلَمْ وَلِي اللَّهُ وَلَا وَلَمْ وَلَكُمْ وَلَمْ وَلَا لَهُ وَلَمْ ولَا مُعْلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا لِمُعْلِقًا فَا فَا مَا مِنْ فَا مِنْ وَلَا فَا مِنْ وَلَمْ وَالْمُوا فَا مِنْ وَلَمْ وَلَا مُعْلِقًا فَا فَا مُنْ وَلَمْ وَلَا فَا فَلَا مُنْ وَلِمْ وَلَا فَا مُنْ وَلَمْ وَلَا مُعْلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا لَالْمُوا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ لَلَّا فَلَا مُعْلَقُولُ وَلَمْ لَا فَالْمُعْلِقُولُ وَلَمْ لَلَّا فَلَا لَمْ وَلَمْ لِلْمُوالِقُولُ فَلَا مُعْلِقًا فَالْمُعْلِقُولُ ولِمُ لِلْمُ فَالْمُولِقُولُ لِلْمُولِقُولُ لِلْمُنْ وَلِمْ لِلْمُعْلِقُولُ وَلِلْكُ فَلِقُولُ لِلْمُنْ وَلِلْمُ فَالْمُعْلِقُولُ

وكما تنفي الصمدية الولد تنفي اتخاذ الولد أيضًا ، أي أن يتخذ من مخلوقاته ولدًا ؛ لأنه ليست به حاجة إلى ذلك ، وإنما كل الخلق محتاجون إليه ، فاسمه (الصمد) ينفي الولد وينفي اتخاذ الولد.



﴿ وَلَـمُ يُولَـدُ ﴾ أي لم يخرج من شيء ، ولأنه لو كان ذلك لكان معدومًا قبل أن يولد ، والإله لا يكون معدومًا . ولأنه لو كان مولودًا لكان محتاجًا إلى والده فلم يكن صمدًا ، فقوله : ﴿ اللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ ينفي أن يكون والدًا وأن يكون مولودًا .

ولو كان مولودًا لم يكن متفردًا بالوحدانية ، ولكان معه شريك وهو أبوه. فقوله تعالى: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ينفي أن يكون والدًا وأن يكون مولودًا ، فإنه لو كان والدًا لم يكن متفردًا بالوحدانية ، وكذلك لو كان مولودًا.

فقوله: ﴿ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ ينفي أن يكون والدًا وأن يكون مولودًا ، وقوله: ﴿ اللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ ينفى ذلك أيضًا .

جاء في (الكشاف): وقوله: ﴿ وَلَـمْ يُولَـدُ ﴾ وصف بالقدم والأولية. وقوله: ﴿ لَمْ يَكِلِدُ ﴾: نفى للشبه والمجانسة » (١).

وجاء في (تفسير البيضاوي): «لم يلد: لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه.

ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردًّا على من قال: الملائكة بنات الله ، أو المسيح ابن الله ، أو ليطابق قوله: ﴿ وَلَـمَ يُولَـدُ ﴾ وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم » (٢).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله: ﴿ لَمْ كَلِدُولَمْ يُولَدُ ﴾: «فيه سؤالات:

السؤال الأول: لم قدم قوله: ﴿ لَمْ سَكِلَّهُ على قوله: ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ٨١٤.



## مع أن في الشاهد يكون مولودًا ثم يكون والدًا؟

الجواب: إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد؛ لأنهم ادّعوا أن له ولدًا، وذلك لأن مشركي العرب قالوا: (الملائكة بنات الله)، وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، ولم يدّع أحد أن له والدًا.

فلهذا السبب بدأ بالأهم فقال: ﴿ لَمْ سَكِلْدُ ﴾ ثم أشار إلى الحجة فقال: ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ كأنه قيل: الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولدًا لغيره.

السؤال الثاني: لماذا اقتصر على ذكر الماضي فقال: ﴿ لَمْ سَكِلِدُ ﴾ ولم يقل: (لن يلد)؟

الجواب: إنما اقتصر على ذلك لأنه ورد جوابًا عن قولهم: ولد الله.

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُم مِّنَ إِفَكِهِمْ لِيَقُولُونَ ﴾ فَلَا الله ﴾ فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم وهم إنما قالوا ذلك في الماضي لا جرم وردت الآية على وفق قولهم.

السؤال الثالث: لم قال ههنا: ﴿ لَمْ كَالِدٌ ﴾ وقال في سورة بني إسرائيل: ﴿ لَمْ يَكِلِدُ ﴾ وقال في سورة بني

الجواب: إن الولد يكون على وجهين:

أحدهما: أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيقي.

والثاني: أن لا يكون متولدًا منه ، ولكنه يتخذه ولدًا ويسميه هذا الاسم وإن لم يكن ولدًا له في الحقيقة.

والنصارى فريقان: منهم من قال: عيسى ولد الله حقيقة ، ومنهم من قال: إن الله اتخذه ولدًا تشريفًا له .

فقوله: ﴿ لَمْ كَلِّدَ ﴾ فيه إشارة إلى نفي الوالد في الحقيقة ، وقوله:



﴿ لَمْ يَنَّخِذُ وَلِدًا ﴾ إشارة إلى نفي القسم الثاني ، ولهذا قال: ﴿ لَمْ يَنَّخِذُ وَلِدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ ﴾ لأن الإنسان قد يتخذ ولدًا ليكون ناصرًا ومعينًا له على الأمر المطلوب ، ولذلك قال في سورة أخرى: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًّ اللّهُ عَلَى الْمُ مَن الْمَا أَنْ النّهُ الولد وَلَدُا اللّهُ عَن الله عَن الله عَن الله المحاجة . . .

وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفي الولدية والمولودية»(١).

# ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُا اللَّهِ ﴾

الكفو: النظير والمثل، فنفي أن يكون له نظير ولا مثل.

وكان الأصل أن يقول: ولم يكن أحد كفوًا له ، ولكنه قدم الجار والمجرور لأهميته ؛ لأن المطلوب نفي النظير عنه بالذات ؛ لأن الكلام إنما هو عليه ، فقدم ما عليه مدار الكلام وهو الله ، والضمير إنما يعود عليه . ثم قدم الكفو لأن المراد نفيه وأخر (أحد) فكان ترتيب الكلام على ما يقتضيه المعنى . ولو قال: (لم يكن أحد كفوًا له) لكانت الأهمية تنصب على (أحد) .

ولمّا كان الكلام على (الله) ونفي النظير عنه قدم ضميره ، وكما قدم الضمير في بداية السورة على العلم فقال: ﴿ هُوَ اللَّهُ ﴾ قدم الضمير على الكفو.

ثم إن هذا من باب تقديم المعمول على عامله ، فإن الجار والمجرور (له) متعلق بـ (كفوًا). وتقديم المعمول على عامله يفيد القصر في الغالب ويفيد الاهتمام.

وههنا يفيدهما معًا ، ذلك أنه نفى الكفاءة له حصرًا ، وأما غيره

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٨٣ ـ ١٨٤.

فيتكافؤون ، وهذا المعنى لا يفيده التأخير. هذا علاوة على الاهتمام ، فإن الكلام على الله سبحانه وصفاته ، فكان أولى بالتقديم من كل ناحية.

وقد تقول: ولكنه لو قال (لم يكن أحد له كفوًا) لكان أيضًا من باب تقديم الجار والمجرور على متعلقه ، ولأفاد القصر.

أقول: لو فعل ذلك لم يكن نصًّا في معنى القصر، ذلك أن المعنى يحتمل أن (له) متعلق بمحذوف صفة لأحد، فيكون المعنى (لم يكن أحد له) (كفوًا)، كما تقول: ليس في الدار أحد من أهلها، فقد نفيت أن يكون فيها أحد من أهلها، وقد يكون فيها من غير أهلها، فنفيت أن يكون أحد له، أي تابع له، كفوًا، أما من لم يكن له فقد يكون كفوًا.

وذلك كما تقول: (ليس أحد في المدينة أفضل منه) فقد نفيت الأفضلية عمن هو من أهل المدينة دون غيرها ، ويحتمل الكلام أيضًا معنى التعلق بـ (كفوًا) فيفيد الحصر ، لكن من جهة أخرى لا يفيد أنه المهم وأنه مدار الكلام ، فكان ما قاله هو الأولى.

جاء في (تفسير الكشاف): «فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم... فما باله مقدمًا في أفصح الكلام وأعربه؟

قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه ، وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف ، فكان لذلك أهم شيء وأعناه ، وأحقه بالتقدم وأحراه (١٠).

إن الاحتمالات التعبيرية في نحو هذا الكلام على النحو الآتي: لم يكن أحد كفوًا له.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٦٧.



لم يكن أحد له كفوًا.

لم يكن كفوًا أحد له.

لم يكن كفوًا له أحد.

لم يكن له أحد كفوًا.

لم يكن له كفوًا أحد.

فقولنا: (لم يكن أحد كفوًا له) نفى الكفاءة له ، ولم يذكر الكفاءة بالنسبة إلى غيره ، فقد يتكافؤون أو لا يتكافؤون ، كما تقول: (لم يكن أحد راغبًا عنك).

أما الأهمية فقد ذكرناها آنفًا.

وقولنا: (لم يكن أحد له كفوًا) يحتمل أن الجار والمجرور (له) صفة لأحد، ويحتمل تعلقه بـ (كفوًا)، فإن علقته بمحذوف صفة لأحد كان المعنى أن من كان له فليس كفوًا، بخلاف من كان لغيره. ويحتمل التعلق بـ (كفوًا) فيفيد القصر. ولا يفيد هذا التعبير أن الأهمية الأولى هي لنفي الكفاءة عن الله كما سبق أن ذكرنا.

أما التقدير الأول فهو لا يصح أن يراد ، أي أن يكون (له) صفة لأحد.

وقولنا: (لم يكن كفوًا أحد له) يحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بـ (كفوًا) وهو تعبير ضعيف ، بل مردود عند أكثر النحاة ؛ لأنه فصل بين العامل والمعمول بأجنبي ، والعامل (كفوًا) ، والمعمول (له) ، والأجنبي (أحد) لأنه اسم كان.

ويحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد ، فيكون المعنى نفي الكفاءة عمن كان له دون غيره كما سبق أن ذكرنا ، وهو مردود . وهذا التعبير في كل أحواله ضعيف لا يؤدي المعنى المراد .

سورة الإخلاص ٩٣

وقولنا: (لم يكن كفوًا له أحد) يفيد نفي الكفاءة له من غير قصر ، ويؤكد أن كلهم غير أكفاء له ، كما تقول: (لم يكن راغبًا عنك أحد) فهذا يفيد نفي الرغبة عنه على وجه الاهتمام لتقدم الخبر ، ولا يتضمن معنى بالنسبة إلى الآخرين ، فقد يكونون أكفاء فيما بينهم أو غير أكفاء.

ويحتمل معنى آخر وهو أن الجار والمجرور كانا صفة لأحد ، أي أن أصل الكلام (لم يكن كفوًا أحد له) فقدم الجار والمجرور على موصوفه فأصبح حالاً ، فيكون قريبًا من معنى الوصف الذي ذكرناه ، وهذا المعنى لا يصح ولا يجوز.

وقولنا: (لم يكن له أحد كفوًا) يحتمل معنيين:

أولهما أن يكون الجار والمجرور كان صفة لأحد في الأصل، ثم قدم فأصبح حالاً على ما بينا في العبارة السابقة. وهذا المعنى لا يصح.

ويحتمل أنه متعلق بكفوًا وقد فصل بينهما بـ (أحد) وقد وقعت الكفاءة في آخر الكلام، فهي على هذا ليست مهمة، في حين أن السياق في نفي الكفاءة له، فهي المقصودة بالنفي، ولذا يكون الأولى العدول عن هذا التعبير.

وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُ فُوا أَحَدُ ﴾ يفيد نفي الكفاءة له على سبيل القصر وإثبات الكفاءة لغيره فيما بينهم ، فيكون المعنى: ليس لله كفء على جهة القصر ولكن من عداه أكفاء. وهو كما تقول: (لم يكن عنك راغبًا أحد) فقد نفيت الرغبة عنه على سبيل القصر وأثبت الرغبة عن غيره ، وكما تقول: (ما نام زيد في الدار) فقد نفيت النوم في الدار ولم تثبت النوم في غيره ، فقد يكون نام في غيره أو لا ، وإذا قلت: (ما في الدار نام زيد) فقد نفيت النوم في غيره .

وفي الآية يكون المعنى أن الكفاءة لله منفية وهي مثبتة لغيره ، فتكون



كسبت معنيين: نفي الكفاءة له وإثباتها لغيره ، فيكون هو الإله حصرًا ، أما غيره فلا يكون إلهًا.

وهذا التعبير سالم مما يؤخذ على غيره من احتمالات الوصفية والحالية ، فهو أولى تعبير وأحسنه في هذا المقام ، والله أعلم.

وقد تقول: ولِمَ نفى ذلك بصيغة الماضي فقال: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُنُواً أَكُذُ ﴾؟

والجواب: أنه إذا لم يكن له كفو في الماضي فليس له كفو في المستقبل قطعًا ، لأن هذا الكفء إما أن يكون كان موجودًا في الماضي أو لا. فإن كان موجودًا في الماضي وليس كفوًا فلا يكون في المستقبل كفوًا ؛ لأن ذلك لا يكون إلا لسبب ، وهذا السبب لا يكون إلا إذا كان أقوى من الإله بحيث يضعفه ويقوي ذاك ، والسبب لا يوجد إلا إذا أوجده الإله ، وهذا لا يكون.

وإما أن لا يكون موجودًا وإنما سيوجد في المستقبل ، وهذا لا يكون كفؤًا أصلاً ؛ لأنه كان معدومًا فأوجده سبب ، والأسباب وضعها الإله.

إن هذه الآية تلخيص للسورة وتثبيت لمعانيها ، ذلك أن قوله: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ يفيد تفرده بالوحدانية في ذاته وصفاته لا يشاركه فيها أحد ، وهذا يعني أنه لا نظير له وأنه ليس له كفوًا أحد .

وقوله: ﴿ اللَّهُ الصَّكَدُ ﴾ أفاد أنه المقصود من جميع الخلق دون غيره لا يشاركه في هذه الصمدية أحد ، وهذا يدل على أنه لا نظير له ، وأنه لو كان له نظير لكان مصمودًا إليه معه ، فدل ذلك على أنه ليس له كفوًا أحد بمعنى الصمدية كلها.

وقوله: ﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ باين جميع المخلوقات ، إذ دل على أنه القديم لا أول له ولا آخر ، فدل على أنه ليس له كفوًا أحد.



## ثم انظر إلى ما في السورة من لطائف:

ا ـ أنه قال في القراءة المتواترة (كفوًا) وهو إبدال عن (كفء)، وذلك أن هذه الصورة التعبيرية لا نظير لها في العربية كما هو معلوم ، إذ لا يكون في الأسماء المعربة في العربية اسم في آخره واو لازمة قبلها ضمة.

وإذا حصل ذلك قلبت الواو ياء قبلها كسرة كالتسامي والتداعي ، ولكن جاز هذا في الأمور العارضة لإبدال كما في هذا ، فجاءت على خلاف الأسماء المعربة في العربية ومما لا نظير له في الأسماء المعربة ، فجاء بكلمة لا نظير لها في العربية لمن ليس له نظير فكان تناسب بين المفردة والمعنى ، ولو جاء بأي كلمة أخرى لم تؤد هذا الأمر.

٢ ـ جاء بكلمة (أحد) في الإثبات وهو قوله: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَــ كُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَــ كُ اللَّهُ لما ليس له نظير في صفات الإثبات ، وهو وصف خاص بالله تعالى كما أسلفنا.

وجاء بها أيضًا في صفات النفي فقال: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُو فُوا أَحَدُ ﴾ وهي من الألفاظ الدالة على العموم ، فنفى عنه النظير على وجه العموم ، فجاء في صفات الإثبات بـ (أحد) الخاصة بالله ، وجاء بنفي الكفاءة والمماثلة بـ (أحد) الدالة على العموم ، فجاء بها نفيًا وإثباتًا.

٣ - جمع بين الاسم وضميره فقال: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾ وهو مما يدل على التعظيم والتفخيم في كل أحوالها الإعرابية والتفسيرية.

### ٤ \_ ارتباط الآيات ببعضها:

قوله: ﴿ اللَّهُ أَحَـكُ ﴾ يعني أنه لم يلد ولم يولد ؛ لأنه لو كان يلد أو يولد لم يكن متفردًا بالوحدانية. وكذلك يعني أنه لم يكن له كفوًا أحد ؛ لأنه لو كان له كفو لم يكن متفردًا بالوحدانية.

وقوله: ﴿ أَلَّهُ ٱلصِّكَ مَدُ ﴾ يفيد أنه لم يلد ولم يولد من ناحيتين:



أ ـ من ناحية أنه مصمت صلد لا جوف له ، لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء.

ب\_من ناحية أنه المقصود فليست به حاجة إلى ولد ولا اتخاذ ولد ، ولو كان مولودًا لم يكن الصمد ؛ لأنه كان هناك مقصود قبله.

وقوله: ﴿ لَمْ سَكِلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ يفيد أنه متفرد بالوحدانية ليس معه أحد ، فلو كان والدًا مولودًا لم يكن واحدًا ، بل كان له شريك ، وهذا معنى ﴿ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾ .

ويفيد أنه الصمد بمعنى الصمدية كلها.

ويعني أنه (لم يكن له كفوًا أحد) أي ليس له نظير بخلاف العباد. ولأنه ليس له نظير أو مكافئ لم تكن له صاحبة ؛ لأنه لو كانت له صاحبة لكانت مكافئة له.

وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ معناه ﴿ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وأنه الصمد ، فليس له نظير أو مكافئ ؛ لأنه هو المقصود وكل الخلق محتاجون إليه .

ومعناه أنه ﴿ لَمْ كَلِدُولَمْ يُولَدُ ﴾ وهذا يعني نفي النظير.

إن هذه السورة فيها إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص ، فصفات الكمال هي الوحدانية ، وأنه القائم بحاجات خلقه ، فهو إلههم وربهم.

ونفي صفات النقص من كونه والدًا أو مولودًا ، ونفي أن له نظيرًا ، والله أعلم.



# ٩

# كب التارخ الجيم

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرِّ ۞ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْدَى

#### \* \* \*

ذكر أن سبب نزول هذه السورة أنه لما مات القاسم بن رسول الله ، ثم مات عبد الله ، قال أعداؤه: قد انقطع نسله فهو أبتر ، ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بُتِرَ فلان ، فأنزل الله ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (١).

ولا يعنينا القائل من هو ، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم. ومن لطائف هذه السورة أنها كالمقابلة للسورة المتقدمة ، أعني سورة (الماعون) «وذلك لأن في السورة المتقدمة وَصَفَ الله تعالى المنافق بأربعة أمور:

(أولها) البخل، وهو المراد من قوله: ﴿ يَدُعُ ٱلْمِتِيمَ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٥/ ٤٨٩ ـ ٤٩١ ، روح المعاني ٣٠/ ٢٤٨.



(الثاني) ترك الصلاة ، وهو المراد من قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ﴾ .

(الثالث) المراءاة في الصلاة، وهو المراد من قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ يُرَاءُونَ ﴾.

(والرابع) المنع من الزكاة، وهو المراد من قوله: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعًا:

فذكر في مقابلة البخل قوله: ﴿ إِنَّاۤ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتَرَ ﴾ أي إنا أعطيناك الكثير ، فأعط أنت الكثير ولا تبخل.

وذكر في مقابلة ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قوله: (فصلّ) أي دم على الصلاة.

وذكر في مقابلة ﴿ ٱلَّذِينَ هُمُ يُرَاءُونَ ﴾ قوله: (لربك) ، أي ائت بالصلاة لرضا ربك لا لمراءاة الناس.

وذكر في مقابلة ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ قوله: (وانحر) وأراد به التصدق بلحم الأضاحي ، فاعتبر هذه المناسبة العجيبة» (١).

وفي مقابل التكذيب بالدين الوارد في السورة المتقدمة وهو قوله: ﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتُرَ ﴾ ذلك ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ ذكر قوله: ﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتُر ﴾ ذلك أن من أشهر معاني الكوثر أو أشهر معنى له أنه نهر في الجنة كما ورد في الحديث الصحيح ، وهذا يقتضي الإيمان بيوم الدين. جاء في (روح المعاني): «ولم يذكروا مقابل التكذيب بالدين ، وقال الشهاب الخفاجي: إن الكوثر بمعنى الخير الكثير الشامل للأخروي ، يقابل ذلك

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١١٧ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٥١٩ ، الإتقان ٢/ ١١٢.

سورة الكوثر ٩٩

لما فيه من إثباته ضمنًا ، وكذا إذا كان بمعنى النهر والحوض ، والأمر على تفسيره بالإسلام وتفسير الدين به أيضًا في غاية الظهور» (١٠).

#### \* \* \*

## ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ١

إن هذه الآية كأنها إنجاز ما وعد الله به رسوله في سورة الضحى ، وهو قوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ، فقد وعده في سورة الضحى أن يعطيه ربه في المستقبل ، فكأنه أنجز في هذه السورة ما وعده به ، قال هناك: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥] ، وقال هنا: ﴿ إِنَّا فَعُطَيْنَكَ اللهُ وَالتوكيد بـ (إنّ) في مقابل التوكيد باللام في قوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ ﴾ .

لقد أسند الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه فقال: (أعطيناك) وجعله مسندًا إلى الضمير المتقدم المؤكد بإنّ (إنّا). وبناء الفعل على الاسم المتقدم كثيرًا ما يفيد الاختصاص. وقد يفيد الاهتمام دون الاختصاص وذلك كقوله تعالى: ﴿ رّبّنا ٓ إِنّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾ الاختصاص وذلك كقوله تعالى: ﴿ رّبّنا ٓ إِنّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي اللهِ يمكن الله عمال النجاح به . وكقولك: (إن محمدًا نجح) فهو لا يفيد اختصاص النجاح به .

والاختصاص نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْيَ ﴾ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

إن إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المفيد للتعظيم وتوكيده يفيد أنه لا

<sup>(</sup>١) روح المعانى ٣٠/٣٤.



يستطيع أحد أن ينزع هذا العطاء منه ويسلبه إياه ، وكيف يمكن أحدًا أن ينزعه منه والله هو الذي اختصه بهذا العطاء الكثير؟!

ثم إن العطاء الكثير جدًّا يقتضي التوكيد دون العطاء القليل ، جاء في (روح المعاني): «وبنى الفعل على المبتدأ للتأكيد والتقوي ، وجوز أن يكون للتخصيص. . . وفي تأكيد الجملة بـ (إن) ما لا يخفى من الاعتناء بشأن الخبر» (١٠) .

## ﴿ أَعْطَيْنَاكَ ﴾

قال: (أعطيناك)، ولم يقل: (آتيناك)، وهناك فرق بين الإعطاء والإيتاء. إن الكلمتين (أعطى) و(آتى) متقاربتان لفظًا ومعنى، فإن أصل (آتى): (أأتى) بهمزتين، ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألفًا لسبب صرفي معلوم.

فالهمزة الساكنة تقابل العين ، والتاء تقابل الطاء ، فالفرق بين (أأتى) و (أعطى) من الناحية الصوتية ليس كبيرًا ، فإن الهمزة تقابل العين ، وكلاهما من حروف الحلق ، غير أن الهمزة أقوى من العين (٢) كما يقول النحاة .

والتاء والطاء وأختهما الدال من مخرج واحد وهو طرف اللسان وأصول الثنايا<sup>(٣)</sup>. غير أن التاء حرف مهموس والطاء حرف مجهور ، والطاء أعلى الثلاثة صوتًا<sup>(٤)</sup>.

إن من صفات الحرف المهموس أنه يتهيأ لك أن تنطق به ويسمع منك

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٣٠/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الرضى على الشافية ٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الخصائص ٢/ ١٥٨.

سورة الكوثر ١٠١

خفيًّا وظاهرًا ، أما الحرف المجهور فإنه لا بد أن تجهر به ، ولا يتهيأ النطق به إلا كذلك (١٠).

إن استعمال الفعلين في العربية موافق لبنائهما الصوتي. فإنه لما كانت الهمزة أقوى من العين استعمل الفعل (آتى) لما هو أقوى وأوسع ، كإيتاء المال والملك والحكمة والآيات الدالة على صدق الأنبياء وغير ذلك ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٥٤] ، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينًا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنَ بِيَنْتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١].

ولما كانت التاء حرفًا مهموسًا وهو يسمع مجهورًا وخفيًّا استعمل لما هو ظاهر ولما هو خفي ، فمن الظاهر إيتاء المال كقوله تعالى: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَزَوى ٱلْقُرَّرِيكَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] ، ومن الخفي إيتاء الحكمة والرشد والرحمة ، قال تعالى: ﴿ ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ [الكهف: ٦٥].

في حين أنه لما كانت الطاء حرفًا مجهورًا أعلى وأظهر من التاء استعمل الفعل لما هو ظاهر ، ويكاد أن يكون مختصًا بالأموال.

ويمكن أن نقول أيضًا: إن الفعل (أعطى) أظهر في النطق من (آتى) ، فكان استعماله في الأمور الظاهرة أكثر وأظهر ، فكان بناء الكلمة الصوتي موافقًا للمعنى الذي استعملت له إلى حد كبير.

والآن بعد أن بينا الفرق بينهما من الناحية الصوتية وأثر ذلك في المعنى بصورة موجزة نبين الفرق بينهما في الاستعمال.

إن (الإيتاء) \_ كما بينا \_ أوسع استعمالاً من (الإعطاء) ، فهو يستعمل في الأشياء المادية والمعنوية ، ويستعمل غالبًا في الأمور العظيمة ولما لا يحسن فيه استعمال الإعطاء.

<sup>(</sup>١) شرح الرضى على الشافية ٣/ ٢٥٨.



أما الإعطاء فهو يستعمل غالبًا لما يفيد التمليك ، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ ۚ إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥١] ، وقال: ﴿ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا﴾ [طه: ٩٩]، وقال: ﴿ رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ [الأحزاب: ٦٨]، وقال: ﴿ فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ ﴾ [الأعراف: ٣٨] وأنت ترى أنه لا يقال في نحو ذلك: (أعطى) وما تصرّف منه.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ ءَاثُونِي زُبُرَ ٱلْحَدِيدُ ﴾ [الكهف: ٩٦] ، وقوله: ﴿ ءَا تُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ [الكهف: ٩٦] فإنه لا يحسن أن يقال: (أعطوني زبر الحديد) فإن الإعطاء هنا يفيد التمليك دون (آتوني).

ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَءَالنَّنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء: ٥٩] ، فإنه لا يحسن أن يقال: (أعطينا ثمود الناقة).

ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧] فإنه ليس بمعنى (ما أعطاكم).

والإيتاء قد يكون للأمور المادية أيضًا كما ذكرنا، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] ، وقوله: ﴿ وَءَاتُوا الَّيْلَكِيّ أَمُواَلُهُمْ ﴾ [النساء: ٢]، وقوله: ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمٌّ ﴾ [النور: ٣٣].

ويكون الإيتاء غالبًا للأمور العظيمة ، كقوله تعالى: ﴿ وَءَاتَـٰنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ ﴾ [البقرة: ٢٥١] ، وقوله: ﴿ وَقَدْءَالَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه: ٩٩] ، وقوله: ﴿ وَءَاتَيْنَهُم مُلِّكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٥٤] ، وربما استعمل للقليل أيضًا كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ٥٣].

أما الإعطاء فيكون للأمور المادية غالبًا ، وهو ما غلب في الاستعمال القرآني ، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ١٠ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَى ﴾ [الليل: ٥-٦] ، وقال: ﴿ حَتَّىٰ يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ ﴾ [التوبة: ٢٩] ، وقال: ﴿ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا



رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴾ [التوبة: ٥٨] ، وقال: ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ [النجم: ٣٤] فاتضح أن الإيتاء يكون بمعنى الإعطاء ، وقد يكون لما لا يحسن فيه الإعطاء .

والفرق الآخر بين الإيتاء والإعطاء: أن الإعطاء يوجب التمليك دون الإيتاء (۱) ، فإنك إذا أعطيت أحدًا شيئًا فقد ملكته إياه دون الإيتاء ، فإنه قد لا يكون تمليكًا وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ ﴾ قد لا يكون تمليكًا وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧] ، وقوله: ﴿ وَءَائِينَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء: ٥٩].

وقد يشمل الإيتاء النزع دون العطاء ، قال تعالى: ﴿ ثُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

ولما كان العطاء تمليكًا فهو يوجب الاختصاص، أي أن لصاحبه أن يتصرف فيه كما يشاء، فله أن يعطي منه ما يشاء أو يمسكه، ولذا لما دعا سليمان قائلاً: ﴿ رَبِّ اَغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لاَ يَنْجِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيَ ۗ وَس: ٣٥] مليمان قائلاً: ﴿ رَبِّ اَغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لاَ يَنْجِي لِأَحَدِ مِنْ بعَدِي ۚ [ص: ٣٩] ، ولم يقل: قال له تعالى: ﴿ هَذَا عَطَاقُونَا فَامَنُنُ أَوْ أَمْسِكَ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ص: ٣٩] ، ولم يقل: (هذا إيتاؤنا) فأطلق له التصرف فيه ، في حين لا يصح فيما آتاه الله من الكتاب والعلم أن يمسكه وإنما عليه أن يعلمه ويبينه ، وقد سمى الله ذلك إيتاء لا إعطاء ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنْكَ سَبّعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧] ، وقال: ﴿ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَدُنّا فِرَحَالُ [طه: ٩٩] وقد حذّر الله من كتم شيئًا من ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آنَزُلْنَا مِن ٱلْبَيّنَتِ وَٱلْمُكَىٰ مِن أَلَا يَعْهُمُ ٱللهُ وَيَلْعَهُمُ ٱللّهُ وَيَلْعَهُمُ ٱللّهُ وَيَلْعَهُمُ ٱللّهُ وَيَلْعَهُمُ ٱللّهُ وَيَلْعَهُمُ ٱللهُ وَيَلْعَهُمُ ٱللهُ وَيَلْعَهُمُ مَا اللهِ وَلَا اللهِ وَالْمَالِكُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَالْمَالِ فِي ٱلْكِنَابُ أُولَتِهِكَ يَلْعَهُمُ ٱللّهُ وَيَلْعَهُمُ ٱللهُ وَيَلْعَهُمُ مَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَالَهُ وَلَا اللهُ لَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَةً وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَلْكُولُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا ل

جاء في (تفسير الرازي): «الإعطاء يستعمل في القليل والكثير ، قال

۱) التفسير الكبير ۲۲/۳۲ ، روح المعاني ۳۰/۲۲۲.



الله تعالى: ﴿ وَأَعُطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ [النجم: ٣٤] ، أما الإيتاء فلا يستعمل إلا في الشيء العظيم ، قال الله تعالى: ﴿ وَءَاتَكُهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وجاء فيه أيضًا: «فإن قيل: أليس قال: ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾؟ قلنا: الجواب من وجهين:

الأول: أن الإعطاء يوجب التمليك ، والملك سبب الاختصاص ، والدليل عليه أنه لما قال سليمان: ﴿ وَهَبَ لِي مُلَكًا ﴾ فقال: ﴿ هَذَا عَطَآ وُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ ﴾ . . . أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك ، فلهذا قال في القرآن: ﴿ ءَالْيَنْكَ ﴾ فإنه لا يجوز للنبي أن يكتم شيئًا منه.

الثاني: إن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيها ، أما الشركة في النهر فهي شركة في الأعيان وهي عيب» (٢).

وجاء في (روح المعاني): «وفي إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك ، فإن الإعطاء دونه كثيرًا ما يستعمل في ذلك ، ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام: ﴿ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ ﴾ بعد قوله: ﴿ وَهَبَ لِي مُلَكًا ﴾ . . .

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٣٠/ ٢٤٦.

### يتبين مما مر:

١ ـ أن الإيتاء أوسع استعمالاً من الإعطاء ، وهو يستعمل في الشيء
 العظيم ، أما الإعطاء فإنه يستعمل في القليل والكثير .

٢ - إنه قد يستعمل فيما لا يحسن فيه الإعطاء.

٣ ـ إن الإعطاء يوجب التمليك دون الإيتاء.

٤ - إن الإيتاء قد يشمله النزع بخلاف الإعطاء فإنه تمليك.

لما كان الإعطاء تمليكًا كان سببًا للاختصاص ، أي أن لصاحبه أن يتصرف فيه كما يشاء من إعطاء أو إمساك.

لقد قال: ﴿أَعُطَيْنَاكَ ﴾ دون (آتيناك) ، ذلك أن ربنا أراد أن يملّك نبيه الكوثر فقال: ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾. ولو قال: (آتيناك) لاحتمل أن يفهم أن ذلك إيتاء آية لا إيتاء تمليك ، كما قال تعالى: ﴿وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء: ٥٩] ، وقال: ﴿وَلَقَدْ ءَالْيَنَاكُ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ [الحجر: ٨٧] ، وقال: ﴿ ءَاتَلِنِيَ ٱلْكِنَابُ ﴾ [مريم: ٣٠].

والتمليك \_ كما هو معلوم \_ يفيد التخصيص ، أي أنه ملك مختص بصاحبه يتصرف فيه كما يشاء ، بخلاف الإيتاء فإنه في الغالب لا يفيد الاختصاص.

ويفيد أنه لا يشمله النزع ، بخلاف الإيتاء فإنه قد يشمله النزع كما قال تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٥] ، وكما قال في قارون ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاقِحَهُم لَنَنُواً بِٱلْعُصِبَةِ أُولِي الْقُوّةِ ﴾ [القصص: ٧٦] ثم نزعها منه وخسف به وبداره الأرض ، فالإعطاء ههنا أدل على التكريم من الإيتاء.

وقال: ﴿ أَعُطَيْنَاكَ ﴾ ولم يقل: (سنعطيك)، إشارة إلى تحقق



الوقوع وأن ذلك كائن لا محالة. وقيل: إنه يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلاً في الماضي ، وقيل: هو إشارة إلى تعظيم الإعطاء (١٠).

ويجوز أن ذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإعطاء ، وأنه مستمر لا ينقطع إلى الآخرة.

وقال: ﴿ أَعْطَيْنَاكَ ﴾ ولم يقل: أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو المطيع ؛ لأنه لو قال ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف ، فلما قال: ﴿ أَعْطَيْنَاكَ ﴾ علم أن تلك العطية غير معللة بعلة أصلاً ، بل هي محض الاختيار والمشيئة ، كما قال: ﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا ﴾ ﴿ اللّهُ يَصَمَطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْ كَا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ » (٢).

## ﴿ ٱلْكُونَكِ ﴾

فَوْعَل: من الكثرة، وهو وصف يفيد المبالغة والإفراط فيها، «والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثرًا» (٣).

وقد فسر الكوثر تفسيرات كثيرة أهمها:

١ ـ أنه نهر في الجنة ، وقد صح ذلك عن رسول الله ﷺ.

٢ ـ أنه حوض في الجنة .

٣ ـ أولاده.

٤ - علماء أمته.

٥ - النبوة .

٦ - القرآن وفضائله لا تحصى.

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ٣٠/ ٢٤٦ ، التفسير الكبير ٣٢/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٤٨٩.

سورة الكوثر ١٠٧

- ٧ الإسلام.
- ٨ كثرة الأتباع والأشياع.
- ٩ \_ الفضائل الكثيرة التي فيه .
  - ١٠ ـ رفعة الذكر.
    - ١١ ـ العلم.
  - ١٢ ـ الخلق الحسن.
- ١٢ ـ المقام المحمود الذي هو الشفاعة.
  - ١٤ ـ هذه السورة.

10 - "إن المراد بالكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام ، وهو المنقول عن ابن عباس ؛ لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة ، فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أولى من حملها على الباقي ، فوجب حملها على الكل. وروي أن سعيد بن جبير لما روى هذا القول عن ابن عباس قال له بعضهم: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» (١).

جاء في (لسان العرب): «رجل كوثر: كثير العطاء والخير، والكوثر: السيد الكثير الخير... وفي حديث مجاهد: أعطيت الكوثر وهو نهر في الجنة. وهو فَوْعَل من الكثرة، والواو زائدة، ومعناه: الخير الكثير» (٢).

### يتضح مما مرت:

أن الكوثر يكون صفة للمبالغة نحو قولهم: (رجل كوثر) أي كثير العطاء والخير ، ويكون ذاتًا موصوفة بكثرة الخير ، كما ورد في اللسان

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير ٣٢/ ١٢٤ ـ ١٢٨.

السان العرب (کثر) ۱٤٨/٦.



(الكوثر: السيد الكثير الخير) ، وعلى هذا يكون الكوثر صفة وموصوفًا.

إن الذي يترجح عندنا أن الكوثر يعني جميع نعم الله على رسوله في الدنيا والآخرة ، وأن كل ما ذكر في تفسيره هو من الكوثر الذي أعطاه ربه إياه كما قال ابن عباس ، ونهر الجنة الموعود به رسي هو الكوثر ، وهو من الكوثر الذي وعده به .

وقال: (الكوثر) ولم يقل: (الكثير) ذلك أن (الكوثر) يكون صفة تدل على الخير الكثير، بخلاف (الكثير) فإنها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشيء.

فكلمة (الكوثر) تعني شيئين:

١ ـ الكثرة.

٢ ـ الخير .

فهي تعني الخير الكثير وليس الكثير فقط ، ولذلك يقال: (هو رجل كوثر) وتسكت ، ولا يقال: (رجل كثير) وتسكت حتى تتم ذلك بقولك: هو كثير الخير أو كثير العطاء ونحو ذلك ، وتقول: (أقبل الكوثر) أي السيد الكثير الخير ، ولا تقول: (أقبل الكثير).

ومن معانيه: النهر الموعود به ، فيقال: (هو الكوثر) ولا يقال: (هو الكثير) ، فالكوثر على هذا وصف واسم ، وكلاهما يدل على الخير والكثرة ، فالوصف معناه كثير العطاء والخير ، والموصوف معناه: السيد الكثير الخير ، وعلى هذا فالكوثر أولى من الكثير.

ويقال: (الكَيْثَر) لهذا المعنى أيضًا على وزن (فَيْعَل) كصَيرف وصَيقل ، غير أنه قال: (الكوثر) ولم يقل: (الكَيْثَر) لأن الواو أقوى من الياء ، فأعطى الأقوى لقوة الوصف والله أعلم.

وقد حذف موصوفه ليفيد إطلاق الخير وعمومه فلا يقيد بشيء ، فلم يقل : (مالاً كوثرًا) ، ولا (ماء كوثرًا) ، ولا (ذرية كوثرًا) ، ولا غير ذلك . وفيه من المبالغة ما لا يخفى . جاء في (روح المعاني) «وفي حذف موصوفه ما لا يخفى من المبالغة» (١)

ومن هذا يتضح أن الكوثر هو الخير المطلق والكثير الممتد من الدنيا إلى الآخرة ، وهذا العطاء الواسع به حاجة إلى التوكيد فأكده بـ (إن).

وبه حاجة أيضًا إلى تعظيم معطيه ، فجاء بضمير التعظيم وهو (نا) فقال: (إنّا) ، فأنت ترى أن المناسب هو ما ذكره من التوكيد ومن ضمير التعظيم ، جاء في (الكشاف): «الكوثر: فَوْعَل من الكثرة وهو المفرط الكثرة. قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر...

وقيل: (الكوثر) نهر في الجنة. . .

وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير . . .

والمعنى: أُعطيتَ ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك، ومعطي ذلك كله أنا إله العالمين، فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان: إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم، فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق، مراغمًا لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفًا لهم في النحر للأوثان» (٢).

فانظر إلى ما في هذا التعبير من وجوه فنية:

١ \_ توكيده بإنّ .

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٣٠/٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ٣/ ٣٦٢.



- ٢ إسناد الفعل إلى ضمير العظمة (أعطينا).
- ٣ ـ جعله خبرًا للضمير المتقدم لغرض التوكيد والاختصاص.
  - ٤ \_ استعمال (أعطبنا) دون (آتبنا).
- ٥ تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف آخر كالرسول والمطيع ونحوه.
- ٦ ـ استعمال الكوثر دون الكثير. وقد جمع في هذه اللفظة وصف الخير وكل شيء موصوف بالخير.
  - ٧ ـ حذف الموصوف للإطلاق.
- ٨ اجتماع أعظم مكرمتين: المعطى العظيم وهو رب العالمين والعطاء العظيم وهو الكوثر ، وكل منهما تكريم ما بعده تكريم ، فكيف إذا اجتمعا؟

### ﴿ فَصَلِّ لَرَبُّكَ وَأَنْحَـرُ شَ

جعل شكر نعمة الإعطاء قسمين:

قسمًا خاصًّا بالله تعالى وهو الصلاة ، وقسمًا للعباد وهو النحر ، ومن هذا يتضح أن الإحسان إلى عباد الله من شكر النعم.

#### ﴿ فَصَلَّ ﴾

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها(١). «أي فدم على الصلاة لربك الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصًا لوجهه عز وجل ، خلاف الساهين عنها المرائين فيها أداء لحق شكره تعالى على ذلك. فإن الصلاة

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٤٨٩.

جامعة لجميع أقسام الشكر ، ولذا قيل: (فصل) دون (فاشكر)» (١).

وقد اختلف في المراد بالصلاة ، فقال قوم: إن المراد بالصلاة صلاة العيد ، وإن المراد بالنحر نحر الأضحية فيه ، وقد كانوا يقدمون الأضحية على الصلاة ، فنزلت هذه الآية آمرة بالصلاة والنحر (٢).

وقيل: إن المراد بالصلاة الصلاة المكتوبة<sup>(٣)</sup>.

وقيل: إن المراد هو جنس الصلاة المكتوبة والنافلة (٤).

وهو الراجح فيما يبدو ، إذ المطلوب أن تكون الصلاة عمومًا لله وحده لا لغيره.

﴿ لِرَبِّكَ ﴾

أي اجعل صلاتك خالصة لربك ، فإن المشركين كانوا يصلون لغير الله ، فأمره أن يصلّي لله وحده ، جاء في (تفسير الرازي): «أراد بالصلاة جنس الصلاة ؛ لأنهم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله ، فأمره أن لا يصلى ولا ينحر إلا لله تعالى» (٥٠).

وجاء في (تفسير ابن كثير): «أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٣٠/ ٢٤٦ ، وانظر أنوار التنزيل ٨١٢.

 <sup>(</sup>۲) البحر المحيط ۸/ ٥٢ ، التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٥٨، الكشاف ٣/ ٣٦٢، التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٠، فتح القدير ٥/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>۵) تفسير الرازي ۳۲/ ۱۳۰.

رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ إِنَّ لَا شَرِيكَ لَلَّهُ وَبِذَالِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ \_ ١٦٣]. . .

وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَغِيرَ اسمه ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَغِيرَ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَأْتُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّاهُ اللهُ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرُ اللهُ والذَّاءِ عَلَيْهِ وَإِنَّاهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فاتضح من هذا أن قوله: ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ يعني الإخلاص ودفع الرياء ، وهو في مقابل ما ذكره في سورة الماعون من قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ يُرَا يُونَ ﴾ الماعون: ٦] جاء في (تفسير الرازي): «كأنه تعالى يقول: ذكر في السورة المتقدمة أنهم كانوا يصلون للمراءاة فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص» (٢).

وكان الأصل أن يقول بعد قوله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾: (فصل لنا) ولكن التفات عدة فوائد منها:

أنه أفاد أن الصلاة تكون للرب وحده لا للمعطي على سبيل الإطلاق ، فإن المتصف بالعطاء يستحق الشكر ، ولا يستحق الصلاة إلا الله. ولو قال (فصل لنا) لربما أوهم أنه استحق الصلاة لكونه معطيًا ، فأزال الالتفات هذا الوهم.

ومنها: أن ضمير العظمة (نا) يشترك مع ضمير المتكلمين ، وليس في السورة ما يدفع هذا الاشتراك ، فعدل عن هذا التعبير إلى قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ لينص على أن هذا ضمير العظمة وليس ضمير الاشتراك .

والملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يأت بضمير العظمة في موطن إلا

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن کثير ۸۸/۶.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١٣١.

ذكر قبله أو بعده ما يدفع وهم الاشتراك ، فيذكر اسم الله أو الرحمن أو غيرهما مما يدل على أنه الله ولا يدع ذلك للعقل وحده.

وهذا على سبيل الاستغراق ولم يشذ عن ذلك أي موطن ، ومن ذلك على سبيل المثال:

﴿ هُ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُسِهَا نَأْتِ مِخَيْرِ مِنْهَا آَوْمِشْلِهَ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ فَهَا اَلَهُ مَلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٠٦ - ١٠٧].

وقوله: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُ وَبَشِّرِ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا آصَبَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَائِنَهُ وَاللَّهُ وَالْإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْأَنْفُسِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٦].

وقوله: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقوله: ﴿ أَلَمُ نَشَرَحُ لَكَ صَدُرَكَ شَ وَوَضَعَنَا عَنكَ وِزْرَكَ شَ . . . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ [الشرح: ١-٨] .

وقوله: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آَحْسَنِ تَقْوِيعٍ . . . أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [التين: ٤ ـ ٨].

وقوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ . . . نَنزَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [القدر ١ - ٤].

وقوله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَىرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرْ ﴾

وغير ذلك وغيره.

واختيار لفظ (الرب) وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى ، فإن اختيار كلمة (الرب) مناسب للعطاء الذي أعطاه إياه ، وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التخصيص ما هو ظاهر ، إن هذه



السورة مختصة بالرسول ﷺ ولذا كانت كلها مبنية على خطابه: ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى خَطَابِهُ: ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْكَ اللَّهِ الْمُعَالِّذِينَاكُ . . . فَصَلَّ لِرَبِّكَ . . . إِنَّ شَانِعَكَ ﴾ .

جاء في (تفسير الرازي): «كان الأليق في الظاهر أن يقول: (إنا أعطيناك الكوثر، فصل لنا وانحر) لكنه ترك ذلك إلى قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ لفوائد:

(إحداها) أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة.

(وثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة، ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين، وينهاك أمير المؤمنين.

(وثالثها) أن قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ﴾ ليس في صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره. وأيضًا كلمة (إنّا) تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه ، فلو قال: صلّ لنا [لبقي] ذلك الاحتمال ، وهو أنه ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك ، فلهذا ترك اللفظ وقال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال وتصريحًا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى.

(المسألة السابعة) قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ أبلغ من قوله (فصل لله) لأن لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله: ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَكَ اللهُ وَيَفِيدُ الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه» (١).

﴿ وَٱنْحَارُ ﴾

النحر: هو نحر الهدي والنسك والضحايا من الإبل. وقال: ﴿ وَٱلْحَكَرُ ﴾ ولم يقل: (اذبح) لأن النحر خاص بالإبل ، أما الذبح فهو عام

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٣١.

سورة الكوثر ١١٥

يشمل كل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم وعموم ما يذبح ، فطلب منه أن ينحر البُدْن . وهي خيار أموال العرب ، ويتصدق بها على المحتاجين .

جاء في (روح المعاني): «وانحر البُدْن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج، خلافًا لمن يدعّهم ويمنع منهم الماعون» .

والنحر هو المناسب للعطاء الكثير، فلما أعطاه الكوثر ناسب أن يتصدق بالكثير شكرًا لله تعالى.

وقيل: النحر: هو وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة ".

والأول أرجح لأسباب منها:

١ - أن استعمال كلمة النحر في نحر الإبل أشهر من استعمالها في وضع اليمنى على النحر أو غير ذلك مما فسرت به.

٢ ـ أن تفسير النحر بوضع اليد اليمنى على اليسرى يروى عن على ،
 وهو لا يصح عنه (٤٠).

٣ ـ أن تفسير (انحر) بوضع اليمنى على اليسرى هو من هيئات الصلاة ، وهي داخلة في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ فلم يعط العطف معنى جديدًا ، فوجب أن يكون المراد من النحر غير هذا المعنى.

٤ - أن القوم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله ، فأمر الله نبيه أن
 تكون صلاته ونحره له .

<sup>)</sup> البُدْن: جمع بَدَنة ، وهو ما يضحى به وينسك من الإبل.

<sup>``</sup> روح المعاني ٣٠/ ٢٤٦ ، وانظر أنوار التنزيل ٨١٢ ، فتح القدير ٥/ ٤٨٩ .

<sup>&</sup>quot;) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٥٨ ، الكشاف ٣/ ٣٦٢ ، التفسير الكبير ٣٢ / ١٢٩ .

۱) تفسیر ابن کثیر ۱۸۵۸.



أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة ذكر الزكاة بعدها ، فيكون النحر بمعنى نحر البدن أولى .

٦ ـ أن قوله: (فصل) إشارة إلى التعظيم لأمر الله، وقوله: (انحر) إشارة إلى الشفقة على خلق الله، وجملة العبودية لا تخرج عن هذين الأصلين (١٠).

وقد تقول: ولم اختار النحر هنا فقال: ﴿ وَٱنْحَـرُ ﴾ دون أن يقول: (فصل لربك وتصدق) أو (آت الزكاة) أو نحو ذلك؟

والجواب أن اختيار النحر ههنا أولى من وجوه:

منها: أن الصدقة تشمل القليل والكثير، في حين أن المناسب للعطاء الكثير أن يتصدق بأعز الأموال وأكرمها عندهم شكرًا لله.

أما إيتاء الزكاة فإنه ﷺ لم يملك نصاب الزكاة فلم تجب عليه \_ كما قيل \_»(٢).

ثم إنه لو قال: (وآت الزكاة) لما كان هذا مختلفًا عن أمر عامة المسلمين بها ، قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ الزَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] فلا يكون ذلك شكرًا خاصًّا على ما أعطاه ربه من الكوثر.

ومن ناحية أخرى أن الزكاة تجب مرة في العام ، في حين أنه هنا أطلق النحر ولم يخصصه بوقت دون وقت.

ثم إن قوله: ﴿ وَٱنْحَرَ ﴾ معناه التصدق بلحم ما يذبح منها ، وهو مقابل قوله تعالى في السورة المتقدمة: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧] ؛ فإن من معاني ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ الإناء الذي يوضع فيه الطعام. إن المذكور في السورة السابقة يمنع الماعون ، والرسول يتصدق بما يوضع في

<sup>(</sup>١) انظر التفسير الكبير ٣٢ / ١٢٩ \_ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٢.

سورة الكوثر

الماعون ، فكان ما ذكره أولى.

وقد تقول: ولِمَ لم يقل: (فصل لربك وضح) من الضحية؟ والجواب: أن ما ذكره أنسب من وجوه ، منها:

إن قوله: (ضح) يعم كل ما يصح أن يضحى به من الإبل والبقر والغنم ، فلو ضحى بشاة كان مطيعًا وكانت مجزئة في هذا الأمر. في حين أنه طلب منه أن يتصدق بأكرم الأموال وأعزها عندهم وهي الإبل ، وهو المناسب لما أعطاه ، فكان هذا أولى.

ثم إن الضحية مختصة بوقت دون وقت ، فإن الضحايا تكون في أيام عيد الأضحى ، وهي أربعة أيام في العام. في حين أن قوله: (انحر) مطلق غير مقيد بوقت دون وقت ، فهو أوسع في الصدقة وأنفع لعباد الله.

ثم إن قوله: (انحر) يشمل عموم ما ينحر لله تعالى من هدي أو ضحية أو صدقة أو غيرها من النسك ، فكان أولى.

جاء في (تفسير الرازي): «في الآية سؤالان:

أحدهما: أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة ، فلم كان المذكور ههنا هو النحر؟ والثاني: لِمَ لمْ يقل: ضحّ حتى يشمل جميع أنواع الضحايا؟

والجواب عن الأول: أما على قول من قال: المراد بالصلاة صلاة العيد فالأمر فيه ظاهر. وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة فلوجوه:

أحدها: أن المشركين كانت صلواتهم وقرابينهم للأوثان ، فقيل له: اجعلهما لله.

وثانيها: أن من الناس من قال: إنه عليه السلام ما كان يدخل في ملكه



شيء من الدنيا بل كان يملك بقدر الحاجة ، فلا جرم لم تجب الزكاة عليه ، أما النحر فقد كان واجبًا عليه . . .

وثالثها: أن أعز الأموال عند العرب هو الإبل ، فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تعالى . . .

والجواب عن الثاني: أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا» (١).

وقد تقول: ولم قدم الصلاة على النحر؟

والجواب أن ذلك لأوجه:

منها: أن الصلاة أهم من النحر وأكبر عند الله ، فهي ركن من أركان الإسلام ، وهي أكبر العبادات عند الله تعالى.

ومنها: أن الصلاة أعم من النحر، والقيام بها أكثر من النحر، فإن المفروض منها فقط خمس مرات في اليوم والليلة عدا النوافل، فأين النحر من ذلك؟

ثم إن الصلاة حق الله ، وإن النحر حق العباد . وحق الله مقدم على حقوق العباد .

ثم إن هذه الآية نظيرة ما اجتمعت فيه الصلاة والصدقة من آيات القرآن الكريم فإنه يقدم الصلاة عليها ، نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوٰةَ ﴾ [المائدة: ٥٥] ، وقوله: ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهَاتِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمّا رَزَقَنَهُم يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣].

ثم إنه قيل: إن المقصود بالصلاة صلاة العيد ، والنحر: هو نحر الهدي والنسك والضحايا ، وقدمت الصلاة على النحر لأنه كان ينحر قبل

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٣١ \_ ١٣٢.

سورة الكوثر

الصلاة فأمره أن يصلي وينحر (١).

جاء في (تفسير ابن كثير): "إن المراد بالنحر ذبح المناسك ، ولهذا كان رسول الله على يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له)» (٢). وقيل: إن هذا قول ضعيف ؛ لأن العطف بالواو لا يوجب الترتيب (٣).

وقيل: بل «دلت الأدلة على وجوب تقديم الصلاة على النحر لا لأن الواو توجب الترتيب ، بل لقوله عليه السلام: ابدؤوا بما بدأ الله به» (٤).

والظاهر \_والله أعلم \_ أن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر ، سواء كان في العيد أم في غيره ، وهو أدل على الشكر ؛ لأن ذلك غير مقيد بأيام مخصوصة في السنة ، وإذا وافق ذلك في العيد كانت الصلاة قبل النحر والله أعلم.

وقد تقول: ولم قال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ ولم يقل: (فصل لربك وانحر له) فاكتفى بمتعلق واحد؟

والجواب من وجوه منها:

١ - أن المتعلق الأول يغني عن الثاني ، فإنه مفهوم من المعنى.

٢ - أن الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط ، بخلاف النحر فإنه يكون
 مع الوجد ، فجعل المتعلق بما هو أهم .

٣ ـ أن الصلاة لا تكون إلا عبادة ، ولا تكون إلا لله ، ولا تكون لغير

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱۹۵۵.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٠.

٤) التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٠.



ذلك بحال من الأحوال.

أما النحر فإنه قسمان:

قسم للعبادة ، ولا يكون لغير الله البتة ، فإنه حرام وأكله حرام بنص القرآن ، وهو مما أهل لغير الله به الذي حرم بنص القرآن ، وقد جاء في الحديث الصحيح عن الإمام علي بن أبي طالب أنه سمع النبي على يقول: (لعن الله من ذبح لغير الله) ، قالوا: «المراد به أن يذبح لغير الله تعالى ، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو كافرًا» (١).

وقسم يذبح للأكل لا للعبادة ، كما هو شأن الجزارين ومن يذبح لغرض الأكل فهذا تكفي فيه التسمية ، بل أبيح الأكل مما لا نعلم أنه ذكر اسم الله عليه ، ويكفي أن نسمي نحن عليه ، كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها «إن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا».

وبهذا استدل بعضهم على أن التسمية على الذبيحة ليست شرطاً. ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمْ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمْ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمْ اللَّهُ على عدم الاشتراط قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبُ حِلُّ لَكُمْ اللَّهُ على عدم الاشتراط قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وقد ذهب قسم غير قليل من الفقهاء منهم ابن عباس وأبو هريرة وطاووس والشافعي ومالك وأحمد إلى أن التسمية سنة، فمن تركها عندهم عمدًا أو سهوًا لم يقدح في حل الأكل<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٨/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٨/ ١٤٥ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٨/١٤٠.

ولذا اختلف النحر عن الصلاة ولم يجعلهما بمرتبة واحدة ، فإنه قد لا يكون عبادة بخلافها ، فذكر (لربك) مع الصلاة دون النحر ، فألزمه أن تكون الصلاة لربه ، ولم يلزمه بألا ينحر إلا للشعيرة ، فقد ينحر لغير الشعيرة والله أعلم.

فانظر إلى طرف من أسرار التعبير في الآية:

١ ـ أنه بدأ بالفاء فقال: ﴿ فَصَلِّ ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؟ لأن ما قبلها جدير بالشكر.

٢ \_ اختار الصلاة دون غيرها من الطاعات لأنها أهمها.

٣ ـ قال: ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ طلبًا للإخلاص له لا لغيره سبحانه ولا رياء.

٤ ـ قال: ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ ولم يقل: (لنا) للدلالة على أن الله هو الذي يصلى
 له لا للمعطى على العموم.

اختار كلمة (الرب) دون غيرها من أسماء الله الحسنى لما فيها من معنى التربية والتعهد والعناية.

٦ أضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التكريم ولما في ذلك من العناية بشأنه.

٧ ـ جاء بكلمة (الرب) بعد ضمير التعظيم لرفع توهم الاشتراك.

٨ ـ ذكر النحر دون الذبح للدلالة على عظيم الشكر ، فإن النحر مختص بالإبل.

٩ ـ ذكر النحر دون الزكاة أو الضحية للدلالة على العموم والاتساع في الأوقات ، ولعدم تخصيصه بالنصاب أو بوقت من أوقات السنة .

١٠ جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن الشكر قسمان: قسم لله وقسم لعباده.

١١ ـ قدم الصلاة على النحر لأهمية الصلاة، ولأنها تكون في سائر الأوقات،
 وهي عبادة يومية تكون في اليوم والليلة على الدوام ولا تسقط بحال.

17 \_ اكتفى بالمتعلق ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ مع الصلاة دون النحر ؛ لأن ذلك مفهوم ، ولأن الصلاة عبادة على وجه الدوام. أما النحر فقد يكون للعبادة والنسك ، وقد يكون لغيره.

إلى غير ذلك من الأسرار التعبيرية.

#### \* \* \*

### ﴿ إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ اللَّهِ

الشنآن: هو البغض، والشانئ هو المبغض، وأما البتر فهو «استئصال الشيء قطعًا... البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله... وقيل: كل قطع بتر... وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر... والأبتر الخاسر» (۱).

فقد ذكر ربنا أن مبغضه عَلَيْ هو الأبتر. وتعريف (الأبتر) والمجيء بضمير الفصل وتوكيده بإنَّ يدل على أن شانئه هو الأبتر حصرًا ، فلم يقل: (إن شانئك أبتر) أو (إن شانئك هو أبتر) فيجعله من جملة البُتْر ، بل قال: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾.

إنه أبتر بكل معنى البتر ، فهو مستأصل الذرية مقطوعها ، بخلاف ذريتك التي تتسع وتمتد إلى يوم القيامة ، فإن ذرية هذا الشانئ إن بقيت وعاشت فستصبح من أتباعك معينة لك ، تسل سيفها معك على أعدائك ، تعزرك وتوقرك وتمجدك وينقطع ما بينها وبين أعدائك من نسب فلا تفتخر به ولا تدعو له ولا تذكره بخير ، بل إن ذرياتهم ستدعو

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (بتر) ٥/ ٩٩ ـ ١٠٠ .

سورة الكوثر ١٢٣

لك وتذكر اسمك بالتجلة والتعظيم.

ثم ستنقطع ذرية هذا الشانئ وتبقى ذريتك تملأ الدنيا ، فمن الأبتر منكما؟

ثم إن شانئك هو المقطوع من كل خير ، فلك الخير الكثير وهو المقطوع من كل خير.

جاء في (الكشاف): "إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو الأبتر لا أنت ؛ لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك ، وذكرك مرفوع على المنابر والمنار ، وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر ، يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك.

ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف ، فمثلك لا يقال له: أبتر، وإنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر اللعن» (١).

وجاء في (تفسير البيضاوي): «إن من أبغضك لبغضه الله هو الأبتر الذي لا عقب له ، إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكر ، وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ، ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف» (٢).

وجاء في (تفسير الرازي): «الشنآن هو البغض، والشانئ هو المبغض، وأما الأبتر فهو في اللغة استئصال القطع...

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن الموصوف بهذه الصفة هو ذلك المبغض على سبيل الحصر . . .

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين أو على جميع الخيرات.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٣/ ٣٦٢\_٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ٨١٢.

#### أما الأول فيحتمل وجوهًا:

(أحدها) قال السدي: كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من أولاده: بتر، فلما مات ابنه القاسم وعبد الله بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا: بتر فليس له من يقوم مقامه. ثم إنه تعالى بين أن عدوه هو الموصوف بهذه الصفة، فإنا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع، ونسله عليه الصلاة والسلام كل يوم يزداد وينمو، وهكذا يكون إلى يوم القيامة.

(وثانيها) قال الحسن: عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه ، والله تعالى بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك ، فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين ، وصارت رايات الإسلام عالية ، وأهل الشرق والغرب لها متواضعة.

(وثالثها) زعموا أنه أبتر لأنه ليس له ناصر ومعين ، وقد كذبوا لأن الله تعالى هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ، وأما الكفرة فلم يبق لهم ناصر ولا حبيب» (١).

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضًا له عليه الصلاة والسلام حقيقة ، وقيل: انقطع حقيقة أو حكمًا ؛ لأن من أسلم من نسل المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه ؛ لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر . . .

وحمل شانئك على الجنس هو الظاهر ، وخصه بعضهم بمن جاء في سبب النزول واحدًا أو متعددًا» (٢).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٣.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۳۰/ ۲٤۸.

سورة الكوثر ١٢٥

وقرأ بعضهم (إن شنئك هو الأبتر) وشنئ كحذر. وقراءة الجمهور أولى ؛ لأن (شنئ) من صيغ المبالغة ، ومعنى ذلك أن المبالغ في بغضك هو الأبتر دون من لم يبالغ. في حين أن قراءة الجمهور تدل على أن شانئه هو الأبتر مهما قل بغضه أو كثر.

واختار الأبتر على المبتور؛ لأن الأبتر صفة دالة على الثبوت كالأسمر والأصلع والأعمى والأعور، بخلاف المبتور الدالة على الحدوث، فإنه قد يزول عنه هذا البتر. جاء في (روح المعاني): «وفي التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يخفى من المبالغة» (().

وقد جعل الله مجرد بغضه على بوارًا وخسرًا ، وهذه خصوصية لرسول الله ، فإن المسلمين قد يتشانؤون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام ، وقد يتعادون فيما بينهم وهم لا يزالون في دائرة الإسلام ، قال تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ [النساء: ٩٦] ، وقد يتقاتلون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام ، قال تعالى : ﴿ وَإِن طَا إِهْ الله مِن الْمُؤْمِنِينَ اَقَنَ تَلُواْ فَاصَلِحُواْ بَيْنَهُما ﴾ [الحجرات: ٩].

أما رسول الله على فإنه مجرد شنآنه كفر وبوار وخسارة الدارين وإن لم يسل عليه الشانئ سيفًا أو يعلن عليه حربًا. وفي هذا تكريم وتعظيم لا يخفى. وفي الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون على أحب إليه من نفسه وأهله وولده والناس أجميعن ، فإن شانئه هو الأبتر.

أما هو على الممتد الممتدة المتسعة . الخير الكثير الممتد من الدنيا إلى الآخرة ، والذرية الممتدة المتسعة .

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٣٠/ ٢٤٨.

وقد ارتبط آخر السورة بأولها أجمل ارتباط وأحسنه ، فإنه ﷺ أعطي الكوثر ، وشانئه أعطى البتر فكان أبتر بكل معانى السوء في الكلمة .

فإنه إذا كان البتر استئصال الشيء قطعًا فإنه ﷺ لم يستأصل منه شيء ولم يقطع منه شيء ، وإنما أعطي الكثير .

وإذا كان معنى الأبتر كل أمر انقطع من الخير أثره ، فإنه عَلَيْ أعطي الكوثر ، وهو الخير الكثير ، فليس هو بأبتر .

وإذا كان الأبتر هو الذي لا عقب له فهو على ليس بأبتر، وإنما ذريته تملأ الدنيا، ولا تقل إن أبناء البنت ليسوا بذرية للرجل، بل هم من ذريته. وقد عَدَّ الله عيسى من ذرية إبراهيم عن طريق الأم وليس عن طريق الأب كما هو معلوم. قال تعالى: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِ عَدَاوُرَدَ وَسُلَيَمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـرُونَ وَكَذَالِكَ بَحَرِّى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِ عَدَاوُرَدَ وَسُلَيَمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَهَـرُونَ وَكَذَالِكَ بَحَرِّى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِن ذُرِّيَةِ وَيَكِينَ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـرُونَ وَكَذَالِكَ بَحَرِّى ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُمِيّاً وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ وَيُوسَىٰ الْعَمْدِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ٨٥].

وإن كان الغرض من الذرية هو حمل اسم الشخص وإبقاء ذكره ، فإن ذكره على الله أبقى من كل علي ، فهو ذكره الله أبتر ، بل إن شانئه هو الأبتر .

وعلاوة على رفعة ذكره وخلود اسمه فإن ذريته باقية منتشرة. ففي كل مكان تجد من يقول إنه من ذرية محمد ، ولا تجد أحدًا يقول إنه من ذرية أبي جهل أو العاص بن وائل أو غيرهما ممن قال هذا القول ، وعلى هذا فقد أعطى الكوثر أيضًا.

وإذا كان الأبتر يعني الخاسر فإنه ﷺ قد أعطي الكوثر وهو الخير الكثير! الكثير!

ثم إن الخاسر على ضربين ، فهو قد يكون خاسرًا في الدنيا ، وهي

سورة الكوثر 1۲۷

أهون الخسارتين ، وقد يكون خاسرًا في الآخرة وهي أعظمها ، قال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَ اللَّهِ الزَّسِوِ: ١٥].

أما خسارة الدنيا فإنه على للم يخسر في تجارة دين ولا دنيا ، وقد آتاه الله ما نحر منه مائة بدنة في ضحى يوم واحد.

وأما في الآخرة فإنه صاحب الذكر المرفوع والمقام المحمود، وصاحب نهر الكوثر في الجنة، فأنت ترى أنه قد أعطي الكوثر في الدنيا والآخرة.

وبهذا يتضح قوة ارتباط أول السورة بآخرها ، فإنه بدأها بما أعطاه نبيه ، وختمها بما جعله لمبغضيه ، فقد أعطى نبيه الكوثر من كل خير ، وبتر مبغضيه فلم يجعل لهم خيرًا ولا عقبًا متصلاً.

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أسند الله الإعطاء إلى ذاته العلية فقال: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ ولم يسند البتر إلى ذاته ، فلم يقل: (وجعلنا شانئك هو الأبتر) بل أسنده إلى الشانئ نفسه ، فإنه أبتر من غير جعل جاعل ، وإنما ذلك وصفه هو ، وذلك أذم له وأقبح.

ثم علاوة على سمو هذا التعبير وجلالته فإن في كل آية من آيات هذه السورة إعجازًا من وجه آخر.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾ وقد تحقق الكوثر فيما يتعلق بالحياة الدنيا ، فإنه نصره على أعدائه وجاءته الوفود معلنة إسلامها بعد أن كان مستضعفًا في الأرض محاصرًا.

وقد امتد النصر الذي تحقق على يد أتباعه إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولم يكن النصر عسكريًّا فحسب بل كان انتصارًا فكريًّا هائلاً أيضًا. فقد انتشرت دعوته في بقاع الأرض ودخل الدين الذي كان يدعو

إليه ما دخل عليه الليل. وحكمت دول عظيمة باسمه على ، ولا يزال مئات الملايين من الناس يتبركون باسمه ويذكرونه بالتبجيل والتعظيم والصلوات عليه. ولا يزال وسيبقى اسمه يرفع في جميع المعمورة بأعلى صوت كل يوم خمس مرات ، فلا تخلو لحظة من اللحظات في الليل والنهار من رفع اسمه بالأذان ، كما قال تعالى: ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ، وهذا لم يتحقق لأحد غير رسول الله على أن يرث الله الأرض ومن عليها ما أعطي رسول الله ، فهل الأرض وأعظم من هذا الكوثر؟

ألم يحدث ما أخبره ربه من أنه أعطاه الكوثر؟ أفليس هذا إعجازًا؟ وهل هناك أوضح من هذا الإعجاز؟

وكذلك قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ فإن فيه إشارة إلى أنه سيملك الإبل وينحرها متصدقًا بها لوجه الله ، وقد تحقق هذا ، فإنه نحر في ضحى يوم واحد مائة بدنة.

جاء في (تفسير الرازي): أن «السورة مكية في أصح الأقوال ، وكان الأمر بالنحر جاريًا مجرى البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر والخوف» (١).

وجاء فيه أيضًا أن في هذه الآية «إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل» (٢). فتحقق هذا إعجاز ، وذلك أنه أشار إلى ما حصل له قبل وقوعه وحدوثه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ فقد قطع مبغضيه

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٢.



من كل خير كما قطع عقبهم ونسلهم فلم يبق لهم عقب ولا نسل ولا حسن ذكر (١).

فكان كما أخبر ربنا سبحانه ، وهكذا يكون في كل آية إعجاز ، والله أعلم.

\* \* \*

(١) انظر أنوار التنزيل ٨١٢ ، التفسير الكبير ٣٢/ ١٣٢ ، روح المعاني ٣٠/ ٢٤٨.

## ٩

# التحالجيم

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ۞ إِءلَفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي ٱلْطَعْمَهُم مِّن خُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْ خُوفِ ﴾

\* \* \*

إن مناسبة هذه السورة لما قبلها \_ أعني سورة الفيل \_ ظاهرة ، فإن أصحاب الفيل إنما جاؤوا بسبب هذا البيت. وقد حفظ الله بيته وحماه ، وحفظ قريشًا وحماهم ، وأهلك أصحاب الفيل إكرامًا وتعظيمًا لهذا البيت ، فكان حفظ البيت حفظاً لهم وحماية لأمنهم ومعاشهم "إذ لو سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد والأقاليم ولم ترتفع لهم كلمة» (١٠).

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن الإنعام على قسمين: أحدهما: دفع الضرر، والثاني: جلب النفع. والأول أهم وأقدم، ولذلك قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب، أما جلب النفع فإنه غير واجب، فلهذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل ونعمة جلب النفع في هذه السورة. ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية لا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/١٣٥.



جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا ﴾ (١).

\* \* \*

### ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ١

الإيلاف من الألف والألفة ، وهو مصدر (آلف) ، وأصل (آلف): (أألف) بهمزتين ، وأصل (الإيلاف): (الإئلاف) بهمزتين ، أبدلت الهمزة الثانية مدًّا في الفعل والمصدر لسكونها وتحرك الهمزة قبلها. «والإيلاف\_كما قال الراغب\_اجتماع مع التئام» (٢).

وقد كانت قريش قد ألفت رحلتين: رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام «فيمتارون ويتجرون، وكانوا في رحلتيهم آمنين لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته فلا يتعرض لهم، والناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم» (٣).

إن الجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بقوله: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلاَا الْبَيْتِ ﴾ أي (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف) والمقصود أن هذه النعمة وحدها كفيلة بعبادة رب البيت الذي به أصبحوا آمنين مطعمين ، فكيف بنعم الله الأخرى عليهم؟ فإن لم يكونوا يعبدونه لتلك النعم فليعبدوه لهذه النعمة الظاهرة.

وقيل: الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره (اعجبوا) ، أي اعجبوا لإيلاف قريش هاتين الرحلتين وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي يسر لهم هذا الأمر والناس يتخطفون من حولهم.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۳۰/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٣٦٠.

سورة قريش

جاء في (الكشاف): ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ فَلْيَعْ بُدُوا ﴾ أمره أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين.

فإن قلت: فلم دخلت الفاء؟

قلت: لما في الكلام من معنى الشرط ؛ لأن المعنى: إمّا لا فليعبدوه لإيلافهم ، على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى ، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة.

وقيل: المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش» (١).

وجاء في (البحر المحيط) أن الجار والمجرور يتعلق «باعجبوا مضمرة ، أي اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ، وتركهم عبادة رب هذا البيت» (٢٠٠٠).

"وقال الخليل بن أحمد: تتعلق بقوله: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا ﴾ والمعنى: لأن فعل الله بقريش هذا ومكنهم من إلفهم هذه النعمة فليعبدوا ، أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلة » (").

واختيار لفظ (الإيلاف) يدل على أن هذا الأمر مألوف عندهم وليس طارئًا عليهم ، وهذا ما يستحق أن يشكروا ربهم عليه.

وقدم الجار والمجرور ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ على متعلقه وهو الفعل فَلْيَعْبُدُوا ﴿ لاَكِتْر مِن سبب وليعطى أَكْثَر مِن فائدة ، منها:

١ ـ أنه لو قال: (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش) لاقتضى ذلك حذف الفاء، ولانمحى المعنى الذي تدل عليه، وهو ما سنذكره فيما

الكشاف ٣/ ٣٦٠.

البحر المحيط ٨/٥١٤.

البحر المحيط ٨/٥١٤.



بعد ، فإنه لا تصح زيادة الفاء أولاً.

٢ \_ إن هذا التقديم وسع المعنى ، فهو يحتمل أنه متعلق بالفعل (ليعبدوا) ويحتمل أنه متعلق بفعل مضمر تقديره (اعجبوا) ولو تأخر لتعين تعلقه بالفعل المذكور (ليعبدوا).

٣ ـ أن تقديمه قوّى الربط بين هذه السورة والسورة المتقدمة فجعلهما كالسورة الواحدة ، فكأنه قال: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. وقد ذهب بعضهم إلى أنه متعلق به (١).

٤ ـ إن تقديم ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ يفيد أهمية هذا الإيلاف في حياتهم وعظيم مكانته عندهم ، وأن التذكير بهذه النعمة مدعاة إلى الاعتراف بمُوليها عليهم وعبادته لا عبادة الأصنام ، ولا يفيد التأخير هذا الاهتمام أو العناية .

• \_ أنه لو لم يقدم لقال: (لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمها من جوع وآمنها من خوف لإيلافها رحلة الشتاء والصيف) فيتمزق الكلام ويذهب رونقه وفخامته ولم يؤد المعنى المقصود، إذ من المحتمل أن يكون الجار والمجرور عند ذاك متعلقًا بأطعمها وآمنها، فيكون المعنى أنه أطعمها وآمنها للإيلاف، ولم يكن الإيلاف مدعاة إلى العبادة.

7 \_ إن هذا التقديم إنما هو من باب تقديم العلة على الفعل ، فذكر العلة التي تستدعي العبادة أولاً وتلاها بطلب ذلك ، فيكون ذلك من باب التقديم بالسبق ، فإن العلة هي الدافع إلى الفعل ، وهي أسبق منه ، فقدمها لذلك .

وهو نظير ما جاء في سورة الفاتحة وهو قوله: ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكُمِدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكُمُ لِللَّهِ لَكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۚ ۚ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ۚ ۚ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۚ ۚ اللَّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٦٠.



وَ إِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ فإنه قدم سبب اقتضاء إفراد الله بالعبادة ، وهنا فعل ذلك أيضًا.

#### \* \* \*

### ﴿ إِ - لَا فِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللَّهِ

أطلق الإيلاف أولاً فقال: ﴿ لِإِيكَفِ قُرَيْشٍ ﴾ ثم أبدل منه ما يبينه ويقيده فقال: ﴿ إِ-لَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ وذلك لتفخيم أمر الإيلاف والدلالة على عظيم النعمة فيه عليهم ومكانته في نفوسهم.

جاء في (الكشاف): «أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيمًا لأمر الإيلاف وتذكيرًا بعظيم النعمة فيه» (١).

وجاء في (التفسير الكبير) أنه «خص إيلاف الرحلتين بالذكر لأنه قوام معاشهم» (٢٠٠٠).

وأفرد الرحلة ، والمراد (رحلتي الشتاء والصيف) لأنهما رحلتان لا رحلة لأمن اللبس<sup>(٣)</sup> ، ولأنه لو قال: (رحلتي الشتاء والصيف) لأوهم أن في الشتاء رحلتين وكذا في الصيف ، فيكون التقدير: رحلتي الشتاء ورحلتي الصيف ، فكان ما ذكره أولى.

#### \* \* \*

#### ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ إِنَّ

هذا البيت ، أي الكعبة ، وأضاف الرب إلى البيت تعظيمًا له ، ولأن هاتين الرحلتين إنما نجحتا واستمرتا بسبب هذا البيت الذي يعظمه

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٦٠ ، وانظر روح المعانى ٣٠/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير ۳۲/ ۱۰٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٣/ ٣٦٠ ، التفسير الكبير ٢٢/ ١٠٧ .

العرب ، ولولاه لم يكن لهاتين الرحلتين وجود واستمرار ، فطلب منهم عبادة رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهاتين النعمتين الجليلتين ، وألا يعبدوا غيره ، اعترافًا بفضله عليهم وشكرًا له سبحانه.

فالإضافة إلى البيت أنسب شيء في هذا المقام ، فإن الذي هيأ لهم هاتين الرحلتين وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رب هذا البيت وليست أصنامهم التي يعبدونها.

وإضافة الرب إلى البيت فيها معنى آخر ، وهو أن رب البيت هو الذي يتكفل بحمايته وحفظه ، فالإضافة إلى البيت تعني حمايته من أي معتد عليه ، كما قال عبد المطلب لأبرهة: (إن للبيت ربًّا يحميه) ، وقد حماه ربه وفعل ما فعل بأصحاب الفيل.

واختيار لفظ (رب) أنسب شيء ههنا ، فإن الرب هو الذي يربي مربوبه ويحفظه ويرعاه ، ويطعمه إذا جاع ويؤمنه إذ خاف ، فاختيار لفظ الرب أنسب شيء لقوله: ﴿ ٱلَّذِئَ ٱطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾.

والمجيء باسم الإشارة عين البيت تعيينًا لا لبس فيه ، فلم يقل: (فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم . . . ) لأنه لا يتعين عند ذاك على وجه التحديد ، فالمجيء باسم الإشارة عين البيت المقصود .

والفاء في (فليعبدوا) ونحوه من التعبيرات ذكر لها عدة معان ، فقد قيل: إنها دخلت لمعنى الشرط ، أي إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا لهذه النعمة (١) ، وقيل: هي زائدة (٢) تفيد التوكيد.

وقد تفيد السبب مع ذلك ، وذلك من ناحيتين:

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣/ ٣٦٠ و٣/ ٢٨٥ في قوله: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى ١/ ١٦٥.



الأولى: كونها على تقدير جواب الشرط، والفاء في جواب الشرط تفيد السبب غالبًا.

والأخرى: كون الفاء على اختلاف معانيها فيها معنى السبب في الغالب.

وهي ههنا تفيد كل هذه المعاني ، فهي تفيد معنى السبب وتقويته ، وتفيد توكيد الكلام ، وأقصد بتقوية السبب أنها قوّت السبب الذي دلت عليه اللام في ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ فالفاء واللام تعاضدتا على الدلالة عليه .

وتقديم الجار والمجرور هو الذي جوز مجيء الفاء ههنا، ولو لم يتقدم لم يصح إدخالها، فلا يصح أن يقال ابتداء: فأعنه لأنه أعانك، ولا: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش.

ونظير هذا التعبير قوله تعالى: ﴿ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴾ [الصافات: ٦١]، وقوله: ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ﴾ [المدثر: ٧].

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل: (فليصلوا لربهم) كما قال في سورة الكوثر بعد أن ذكر النعمة التي أنعم بها على رسوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ﴾ ، فلم يذكر الصلاة في سورة قريش وإنما ذكر العبادة على وجه العموم؟

والسبب واضح ، فإن كفار قريش لم يكونوا يعبدون الله أصلاً ، بل كانوا يعبدون الأصنام ، أما الصلاة فهي جزء من العبادة ، فهو لم يطلب منهم أن تكون الصلاة وحدها لله ، بل طلب أن تكون عموم العبادة من صلاة وغيرها له وحده ، وهو المناسب ههنا.

ولم يقل: (فليعبدوا ربهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) لأكثر من سبب، فإنه لو قال ذلك لم يدل أن الأمر خاص بقريش، فإن الله أطعم خلقًا كثيرًا من جوع وآمنهم من خوف، ولو قال ذلك لخرج عن



هذه النعمة خلق كثير أيضًا ، فإن قسمًا من عباد الله لم يطعمهم الله من جوع ولم يؤمنهم من خوف ، فلو قال هذا لكان معنى ذلك أنه من لم تشمله هاتان النعمتان فلا يعبد الله .

وهو هنا أراد أن يخص قريشًا بالكلام ويدعوهم إلى عبادته ، فربط ذلك بالبيت الذي هم حوله وكان أمنهم وإطعامهم بسببه ، وإشارة إلى أنه لو لم يحم البيت لتفرقوا في البلاد ولتخطفهم الناس.

وذكر البيت يذكّرهم ببانيه وهو أبوهم إبراهيم الذي ينعمون ببركة دعائه بالتوسعة بالعيش والأمن ، وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه ، وكان عابدًا له لا للأصنام التي حطمها عليه السلام.

#### \* \* \*

## ﴿ ٱلَّذِي ٱطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ١٩٠

جمع لهم هاتين النعمتين وذكّرهم بهما لعظيم المنة بهما ، ذلك أن مكة بوادٍ غير ذي زرع ، وأهلها عرضة للجوع فأطعمهم وآمنهم من خوف ، والناس يتخطفون من حولهم ، وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام ، فقد دعا لهم بالرزق فقال: ﴿ وَأَرْزُقُ أَهْلَمُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [البقرة: ١٢٦]. ودعا لهم بالأمن فقال: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلُ هَلاَ اَبُلدًا ءَامِنًا ﴾ [البقرة: ١٢٦].

جاء في (البحر المحيط): «كانوا قطانًا ببلد غير ذي زرع عرضة للجوع والخوف لولا لطف الله تعالى بهم، وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ﴿ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧].

وآمنهم من خوف فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيثما حلوا ، فيقال: هؤلاء قطان بيت الله فلا يتعرض إليهم أحد وغيرهم خائفون» (١).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/٥١٥.

وجاء في (روح المعاني) عن ابن عباس «أنه قال: أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ وآمنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنَذَا ٱلْبَلَدَءَامِنَا ﴾» (١).

وقال: (أطعمهم) ولم يقل: (أشبعهم) لأن الشبع قد يورث ما لا يحمد عقباه من بطنة وتخمة ونحوها، أما الإطعام فيزيل الجوع، وخير الطعام ما يسد الجوعة.

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «ما الفائدة في قوله: ﴿ مِن جُوعٍ ﴾؟ الجواب فيه فوائد:

أحدها: التنبيه على أن أمر الجوع شديد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ مَعْ مِنْ بَعْ لِمَا قَنَطُواْ ﴾ [الشورى: ٢٨]...

وثانيها: تذكيرهم الحالة الأولى الرديئة المؤلمة وهي الجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة.

وثالثها: التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة ؛ لأنه لم يقل (وأشبعهم) لأن الطعام يزيل الجوع ، أما الإشباع فإنه يورث البطنة» (٢).

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يكتف بقوله: (وأطعمهم) إذا كان الإطعام أفضل من الشبع؟

والجواب: أن من الإطعام ما لا يسد الجوعة ولا تسد به الحاجة فلا تتم به النعمة ، ولذا قال: ﴿ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ﴾ أي أبعد الله عنهم الجوع بالإطعام ، فكانت النعمة بذلك أتم وأكمل.

ونكّر الجوع والخوف لإطلاقهما، فيشمل كل جوع وخوف. ولو

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٣٠/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١٠٩.



عرّفهما لاحتمل أن يكون ذلك للعهد فيشمل إطعامًا من جوع معين وإيمانًا من خوف معين ، كأن يكون الخوف من أصحاب الفيل مثلاً ، فنكّر ذلك لإطلاق الجوع والخوف ويعممهما. وقيل: إن التنكير فيهما للشدة والتعظيم ، أي أطعمهم من جوع أيّ جوع ، وخوف أيّ خوف.

جاء في (الكشاف): «التنكير في جوع وخوف لشدتهما، يعني: أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهما، وآمنهم من خوف عظيم وهو خوف أصحاب الفيل، أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم» (١).

وجاء في (التفسير الكبير): «لم قال: (من جوع) (من خوف) على سبيل التنكير؟

الجواب: المراد من التنكير التعظيم» (٢).

قد تقول: ولم قدم الجوع على الخوف؟

والجواب أن ذلك لوجوه منها:

١ - أن الجوع أشد من الخوف وأمره أعظم ، فإن الجوع إذا استمر أهلك الإنسان والأحياء ، بخلاف الخوف فإنه قد يستمر ولا يؤدي إلى الهلكة ، فإن من الناس من يبقى خائفًا متخفيًّا أعوامًا ، فقدم ما هو أهم وأولى.

Y - إن الرحلتين كانتا لغرض الميرة والاتجار ، وكان الأمن سببًا في نجاحهما واستمرارهما. فالإطعام من الجوع كان هو الغرض من الرحلتين ، أما الأمن فكان من أسباب نجاحهما ، فقدم الغرض الأساسي من رحلتي الشتاء والصيف.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۳/۳۳.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١١٠.

٣ ـ إن حاجة قريش إلى الطعام شديدة ؛ وذلك لأنهم في بلد ليس بذي زرع ، فقدم ما هم محتاجون إليه على جهة الضرورة ، أما مسألة الخوف فإنها عامة في الجزيرة ، فقد كان يغير بعضهم على بعض.

٤ - إن تقديم الجوع على الخوف مناسب لتقديم الشتاء على الصيف في قوله تعالى: ﴿ إِ - لَكُفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ ذلك أن الإنسان أحوج إلى الطعام في الشتاء منه في الصيف ، ولذا نرى كثيرًا من الناس يدخرون قوتهم للشتاء لشحة الطعام فيه. فقدم الإطعام من الجوع مناسبة لتقديم الشتاء.

وجعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف، ذلك أن الصيف تسهل فيه الإغارة والكمون في أي مكان، بخلاف الشتاء الذي يصعب فيه المبيت والتخفي في الخلاء. هذا علاوة على أن الوحوش والهوام تكن في الشتاء، بخلاف الصيف، فدواعي الإخافة في الصيف أكثر منها في الشتاء، ولذا جعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف، فناسب كل تعبير موضعه.

٥ ـ وقد تقول: ولكنه قدم الخوف على الجوع في موطن آخر من القرآن الكريم فقال: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾ [البقرة: ١٥٥] فلم فعل ذلك إذا كان الجوع أشد وأهم؟

فنقول: إن التقديم إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام ، وقد اقتضى كل مقام التعبير الذي هو فيه. وإيضاح ذلك أنه ورد اجتماع الجوع والخوف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم هذا أحدها.

والموطن الآخر قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّنبِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].

والموطن الثالث قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً



مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْمُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

فقدم الخوف على الجوع في آية البقرة ، وقدم الجوع على الخوف في آية النحل ، بحسب ما يقتضيه السياق والمقام في كل موطن.

أما آية البقرة فقد تقدم فيها الخوف على الجوع ؛ وذلك لأنها وقعت في سياق القتل ووقوع المصائب ، قال تعالى : ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِى سياق القتل ووقوع المصائب ، قال تعالى : ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِى سَيِيلِ اللّهِ آمَوَتُ أَبُلُ أَخَيَا أَنُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُون فَي وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمَعْقِيمِ اللّهَ مَوْلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثّمَرَتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِين فَي النّهِ وَإِنّا إِذَا آصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ وَلَقْ إِنّا لِللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَإِنّا إِللّهِ وَإِنّا إِللّهِ وَإِنّا إِللّهِ وَإِنّا اللّهِ وَاللّهِ وَإِنّا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

وأما آية النحل ففي سياق الأطعمة ، فقد جاء بعدها: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ وَلَحْمَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّامَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ اللّهِ نِيرِ . . . ﴾ [النحل: ١١٤ ـ ١١٥] فناسب تقديم الجوع على الخوف .

ثم إن تقديم الجوع أنسب ههنا من ناحية أخرى ، وذلك مراعاة للإذاقة في قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ اللَّجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ ، فإن الجوع إنما يكون بسبب قلة الطعام أو فقده ، والطعام مما يذاق على الحقيقة ، فحسن تقديم الجوع من هذه الناحية أيضًا.

جاء في (روح المعاني): «وتقديم الجوع الناشئ من فقدن الرزق على الخوف المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق لكونه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق» (١).

روح المعانى ٢٤٣/١٤.

وقد تقول: ولكنه قدم الأمن على الرزق في صدر الآية فقال: ﴿ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ ، فنقول: إن هذا التقديم هو المناسب هنا ، فإنه قال: ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ وهذا يقتضي تأمين السبل والطرق الموصلة إليها ، فإنه لو لم يكن الأمن موجودًا لم يأتها الرزق من كل مكان ، فإنه يجب تأمين السبل الموصلة إليها ، وأن تكون هي آمنة مطمئنة ليتم مجيء الرزق إليها . فكان تقديم الأمن هنا أنسب لأنه سبب الإتيان بالرزق إليها .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن آية البقرة إنما هي في ابتلاء المؤمنين واختبارهم ، وليست هي من باب العقوبات. بخلاف آية النحل فإنها في عقوبات الكافرين ، ومعلوم أن الجوع أشد من الخوف في العقوبات ، فقدم ما هو أشد والله أعلم، فكان كل تعبير في مكانه المناسب.

\* \* \*



# كب الدرخ الجيم

﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلْتَلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۞ وَالضَّحَىٰ ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيسَمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَهْمَ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَهْمَ وَرَبِكَ فَحَدِّثَ ﴾

#### \* \* \*

أبطأ الوحي عن الرسول عليه أيامًا وهو بمكة حتى شق ذلك عليه وجزع جزعًا شديدًا ، حتى قيل له: إن ربك قد قلاك وودّعك ، فنزلت هذه السورة تخبره أن ربه ما ودّعه وما قلاه (١)

وهنا يستوقفنا أمر قبل النظر في السورة وهو لماذا حزن عليه الصلاة والسلام وجزع؟ أذلك للمال وأمور الدنيا؟ أم هو للراحة والدعة والاستمتاع؟

إن الوحي قول ثقيل كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥] وهو يعني التكليف والمشقة ، ويعني العنت والأذى والصبر

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف ۳۲٪ ۳۲۵ ـ ۳۲۵ ، البحر المحيط ۸/ ۲۸۵ ، التفسير الكبير (۱) تفسير ابن كثير ۲/ ۵۲٪ ، روح المعاني ۲۰۸/۳۰ .



على الأذى ، ومع ذلك كله فقد حزن لانقطاع الوحي مع علمه بما يلقاه من عنت وأذى من أجل تبليغه.

إن في هذا الإبطاء اختبارًا للرسول على أهو حريص على هذا الأمر الجديد الذي يترك من أجله راحته ويلقى من أجله ما يلقى أم هو سيتنفس الصعداء حين يعفيه ربه من هذه المهمة وهذا التكليف ، وفي هذا أيضًا درس للدعاة إلى الله ليعنيهم أمر الدعوة ، وإن كانوا يلقون في سبيلها ما يلقون من البطش والعنت والأذى.

### ﴿ وَٱلضَّحَى ١ إِذَا سَجَى ١ ١

(الضحى) وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها. و(سجا) معناه (سكن) في أشهر الأقوال ، ومعلوم أن الليل لا يسكن وإنما يسكن أهله وما فيه مما يصح أن يتصف بالسكون ، وعلى هذا فالإسناد مجازي.

وقيل: معنى (سجا): اشتد ظلامه ، وقيل: معناه: (غطى) (١) مثلما يسجى الرجل بالثوب ، ومنه تسجية الميت أي تغطيته.

جاء في (الكشاف): «سجى: سكن وركد ظلامه... وقيل: معناه سكون الناس والأصوات فيه ، وسجا البحر: سكنت أمواجه» (٢).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أنه ذكر «أهل اللغة في (سجى) ثلاثة أوجه متقاربة: سكن وأظلم وغطى . . . سجى الليل: تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل بالثوب . . . [قال] ابن عباس: غطى الدنيا بالظلمة ، [وقيل]: سكن بالناس (٣).

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ٣٠/ ١٥٣ \_ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣٤٤/٣ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ٣١/ ٢٠٧.

لقد أقسم ربنا بالضحى وبالليل إذا سجى أنه لم يودّع نبيه ولم يقلِه كما زعم أهل الكفر. إن القسم بهذين الشيئين لهما ههنا دلالة خاصة \_ كما قيل \_ فإن الضحى يمثل نور الوحي وإشراقه ، وإن الليل إذا سجى يمثل انقطاعه وسكونه ، فإن الدنيا من غير نور النبوة وإشراقة الوحي ليل مظلم وظلام مطبق.

ولذا قدّم الضحى ، وهو ما سبق من نور الوحي على الليل إذا سجى ، وهو مدة انقطاع الوحي وسكونه.

وقيل: إن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع ليس إلا استجمامًا وسكونًا ترتاح فيه النفس كما يستريح المتعب في النهار إلى سكون الليل وهدأته ، وكلا ذينك نعمة من نعم الله ، فالضحى وما فيه من نور وحركة نعمة ، والليل وما فيه من سكون وراحة نعمة تقابل نعمة النهار.

إن الإشارة إلى أن الضحى قد يرمز إلى رسالته على والليل إلى انقطاع الوحي إشارة قديمة ، فقد قال الإمام الرازي في تفسيره: يحتمل أن يقال: الضحى رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم ، والليل زمان احتباس الوحى فيه (١٠).

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «فتأمل مطابقة هذا القسم ، وهو نور الوحي نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه ، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه: ودع محمدًا ربه ، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره ، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه.

وأيضًا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣١/ ٢٠٩.



والشرك بنور الوحي والنبوة ، فهذان للحس ، وهذان للعقل» (١).

وقال: ﴿إِذَا سَجَىٰ ﴾ ولم يقل: (إذا يغشى) أو (إذا يسر) كما قال في مواطن أخرى ، ذلك أن معنى (سجى): سكن وركد ، وهو إشارة إلى سكون الوحي وركوده وانقطاعه. في حين أن (يغشى) أو (يسري) ونحوهما تدل على الحركة ، فكان ما ذكره ههنا أنسب.

### ﴿ مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ١

ودّع من التوديع كما يودع المفارق صاحبه ، وهو يكون عادة بين المتحابين والأصحاب ، ولذا كثر استعمال التوديع والوداع بين المحبين في الشعر العربي ، قال الشاعر:

### ودّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعًا أيها الرجل

جاء في (روح المعاني): «ودّع من التوديع، وهو في الأصل من الدعة، وهو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله عنه كآبة السفر، وأن يبلغه الدعة وخفض العيش، كما أن التسليم دعاء له بالسلامة، ثم صار متعارفًا في تشييع المسافر وتركه، ثم استعمل في الترك مطلقًا... على أن التوديع مستعار استعارة تبعية للترك، وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى، فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته» (٢).

وأما القلى فهو البغض.

فقد أقسم ربنا أنه لم يودع سيدنا محمدًا ولم يبغضه ، وقد ذكر مفعول التوديع وحذف مفعول البغض ، فقال: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ ولم يقل: (وما قلاك) لأكثر من سبب. فقد قيل: إن حذف الكاف الثانية اكتفاء

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ٤٧.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۳۰/ ۱۵٤.

سورة الضحى 1٤٩

بالكاف الأولى في (ودّعك) فقد علم أنه ضمير المخاطب وهو الرسول هذف ، ولأن رؤوس الآيات تقتضي ذاك ، فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ('').

وقيل: إن الحذف يفيد الإطلاق، بمعنى أنه ما قلاك ولا قلى أحدًا من أصحابك ومن أحبك إلى يوم القيامة (٢).

ثم إن هذا الحذف من باب التكريم له على فإنه لم يرد أن يواجهه بنسبة البغض إليه ، فقد جاء في (روح المعاني): «وحذف المفعول لئلا يواجهه عليه الصلاة والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفًا به عليه وشفقة عليه الصلاة والسلام» (٣).

وجاء في (معاني النحو): «ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الفواصل كقوله تعالى: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾ أي وما قلاك ، غير أنني أرى لهذا الحذف غرضًا بديعًا وسرًّا لطيفًا علاوة على ما ذكروه ، وهو أن الحذف ههنا للإكرام والتعظيم ، وذلك أنه تعالى لم يرد أن يواجهه بالقلى فيقول: (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق إكرامًا لرسوله من أن يناله الفعل.

ونحو هذا يجري في كلامنا ، فإنا قد نكرم شخصًا فلا نواجهه بما يشين وإن كان هو المقصود بالكلام ، وذلك كأن يقول أحد لآخر: بلغني عنك أنك شتمت وقلت وقلت ، فيقول: لا والله ما شتمت ولا قلت ، فحذف المفعول في الفعلين تعظيمًا له من أن يناله الفعل» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣/ ٣٤٥ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٥ ، التفسير الكبير ٣١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير الكبير ٣١/ ٢٠٩ ، روح المعاني ٣٠/ ١٥٦.

<sup>(</sup>۳) روح المعانى ۳۰/۱۵٦.

<sup>(</sup>٤) معانى النحو ٢/ ٥١٥.



فأنت ترى أن ذكر المفعول مع التوديع إكرام له على وحذفه من القلى إكرام له ، فهو إكرام في الذكر وإكرام في الحذف ، وهذا من ألطف مواطن الذكر والحذف.

وفي ذلك أيضًا توجيه وإرشاد إلى أدب الكلام والخطاب، فإنه لا يحسن مواجهة الشخص الذي نجلّه ونكرمه بفعل مرغوب عنه ولو نفيًا، فلا تقول: أنا لم أشتمك ولم أسبّك، وأنا لا أهينك ولا أضربك بل تخرجه مخرج الإطلاق والعموم وعدم المواجهة، فتقول: أنا لم أشتم ولم أسب، بخلاف المرغوب فيه من الأفعال، فإن المواجهة لا عيب فيها بل قد تحسن، فتقول: أنا لم أكرمك كما تستحق، وسبحان ربي ما عبدتك حق عبادتك.

واختيار كلمة (الرب) وإضافتها إلى المخاطب أنسب شيء ههنا وأدل على الرعاية والعناية ، فإن الرب هو المربي والمرشد والمالك والسيد فكيف يودعك ويقليك وأنت عبده ورسوله وهو سيدك ومولاك أخرجك من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؟

#### \* \* \*

# ﴿ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ١

قيل: إن المقصود بالآخرة ما يقابل الدنيا وهي التي بعد الموت ، ولا شك أن تلك الحياة خير له من الأولى لما أعد له من الكرامة.

وقيل: إن الآخرة كلمة عامة ، وهي تشمل ما يستقبل من حياته في الدنيا والآخرة ، وهو الأولى.

إن (الآخرة) قد تستعمل في القرآن الكريم للحياة الآخرة ، وتستعمل لما وصف بالتأخر على وجه العموم. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتُمُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الإسراء: ٧]

و لا شك أن هذا في الدنيا. وقال: ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [ص: ٧].

فالأولى أن يراد بها العموم والإطلاق.

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى ، وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها ، كما أن الدار الآخرة خير له مما قبلها» (١).

وجاء في (أنوار التنزيل) أن معنى الآية قد يفيد أن المقصود أنه «لنهاية أمرك خير من بدايته ، فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال» (٢).

وجاء في (روح المعاني): «وقال ابن عطية وجماعة: يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وبدايته ، فاللام فيهما للعهد ، أو عوض عن المضاف إليه ، أي لنهاية أمرك خير من بدايته ، لا تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة» (٣).

ثم من الملاحظ أنه لم يقل: (وللآخرة خير لك من الدنيا) فيكون نصًّا على أن المقصود بالآخرة ما يقابل الحياة الدنيا، وإنما قال: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ ليعم الآخرة جميعًا، سواء ما كان في الدنيا وما كان في الحياة الأخرى، فكان ما ذكره أعم وأدل على الإكرام والبشرى.

#### \* \* \*

### ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ١

وعد شامل مؤكد أن يعطيه ربه في المستقبل فيرضى. ومن الملاحظ أنه لم يذكر المفعول الثاني لأعطى ، فلم يقل ماذا يعطيه ، بل أطلق العطاء ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. كما أنه لم يحدد ظرفًا معينًا

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ٤٨.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ٨٠٤.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٣٠/ ١٥٨.



لزمن هذا العطاء، وإنما أطلقه ليشمل كل وقت بعد نزول هذه الآية في الدنيا والآخرة. كما أنه أطلق الرضا فلم يقيده بشيء، فلم يقل: ترضى بكذا ولا عن كذا، فأنت ترى أنه أطلق العطاء وأطلق الرضا، وقد ذكر المعطي وهو ربه سبحانه. وفي هذا تكريم أي تكريم، فإن العطاء يكون على قدر المعطي، فلا عطاء أجل وأعظم وأكرم من عطاء الرب، وإضافة الرب إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى.

ثم إنه لما ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال: ﴿ وَلَلّا خِرَةُ خَيْرٌ لّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ فجعل مستقبله خيرًا من ماضيه وحاضره ناسب أن يقول: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ فيأتي بحرف الاستقبال (سوف) فيكون توكيدًا لما ذكر من أن الآخرة خير له من الأولى. ولما كانت كلمة (الآخرة) تشمل كل ما يستقبله من عمره في الحياة الدنيا والآخرة ناسب أن يأتي بحرف الاستقبال (سوف) ولم يأت بالسين ، فإن السين جزء من (سوف) ، وهو لم يذكر جزءًا من المستقبل ، وإنما ذكره كله ، فناسب أن يذكر (سوف) وهو الحرف كله بإزاء الآخرة وهي ههنا المستقبل كله ، وهو تناظر طريف.

ولما قال: (وللآخرة) فأكد ذلك باللام أكد إعطاءه باللام فقال: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَّضَى ﴾ فناظر بين التوكيدين.

إن هذه الآية مرتبطة بالآية قبلها ، إذ هي تأكيد بأن الآخرة خير له من الأولى لأنه سوف يعطيه فيرضى.

وهي مرتبطة بقوله تعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ فإن ذلك أمارة على أن ربه ما ودعه وما قلاه.

جاء في (أنوار التنزيل) في هذه الآية أنها «وعد شامل لما أعطاه من



كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين ، ولما ادخره له مما لا يعرف كنهه سواه» (١١).

وجاء في (تفسير الرازي): «ما الفائدة في قوله: (ولسوف)؟ ولِمَ لَمْ يقل: (وسيعطيك ربك)؟.

الجواب فيه فوائد:

إحداها: يدل على أنه ما قرب أجله ، بل يعيش بعد ذلك زمانًا » (٢).

إن ما وعد الله في هذه الآية من أنه سوف يعطيه فيرضى هو من أجلّ النعم ، ذلك أن الرضا في الحياة هو أساس الاستقرار والطمأنينة والهناء والسعادة وراحة البال ، فإن فقد الرضا حلت الهموم وحل القلق والشقاء وعموم دواعي النكد.

ولا يكون الإنسان مرتاحًا ولا هانئًا إلا إذا عم الرضا جميع جوانب حياته ، فإن فقد من جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر ذلك الجانب ، ولذلك أطلق سبحانه الرضا لنبيه فقال: (فترضى) ولم يقيده بشيء ، لا بمال ولا جاه ولا غيرهما.

ولعظم هذه النعمة وجلالها جعلها الله صفة أهل الجنة وصفة عيشها فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ ٱلرَّجِعِيَّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ ضَيَّةً ﴾ [الفجر: ٢٧ ـ ٢٨] فوصفها بأنها راضية مرضية ، وقال: ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ قَ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢١ ـ ٢٢] ، وقال: ﴿ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ فَا فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴾ [العاقة: ٢١ ـ ٢٢] .

إن عدم الرضا قد يؤدي إلى الضغط النفسي ثم اليأس والقنوط ثم

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل ٨٠٢ ، وانظر الكشاف ٣/ ٣٤٥ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣١/ ٢١٣.



الانتحار ، فأي نعمة أجلّ من الرضا؟

إن التعب معه راحة ، والراحة من دونه تعب ونكد ، وإن الفقر معه غنى ، والغنى من دونه فقر. وإن الحرمان معه عطاء ، والعطاء من دونه حرمان.

أعرفت الآن عظم ما وعده ربه به؟ وهل أدركت الإشارة إلى نعمة الرضا في الحياة؟

#### \* \* \*

### ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَكَاوَى ١

وهذا يدل على رعاية ربه له ، فإنه آواه بعد يتمه ولم يتركه ، وهذا مرتبط بقوله: ﴿ مَاوَدَّعِكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾ فإنه لم يتركه بل رعاه وآواه.

وهو مرتبط بقوله: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ أيضًا ، فإن الإيواء خير من اليتم فكانت الآخرة خيرًا له من الأولى.

#### \* \* \*

## ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَى ١

أي لم تهتد إلى الحق بنفسك ، بل هداك الله إليه .

جاء في (الكشاف): «معناه: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه السمع، كقوله: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ ﴾ [الشورى: ٥٦]. . . فهداك فعرّ فك القرآن والشرائع» (١).

وهذه الآية مرتبطة أيضًا بجواب القسم ، وهو قوله: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ، وبقوله: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٤٥ ، وانظر تفسير ابن كثير ٤/ ٣٢٥ .

سورة الضحى ٥٥١

فإن هدايته من الضلال تعني أن ربه لم يتركه ولم يَقْلِه فكيف يكون قد ودعه وقلاه وقد هداه من الضلال؟

وهي مرتبطة أيضًا بقوله: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ فإنه وجده ضالاً فهداه ، فكان أول أمره الضلال وآخرته الهداية ، فالآخرة خير له من الأولى.

#### \* \* \*

## ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَىٰ ١

العائل: الفقير فأغناه من عيلته.

وهذه الآية مرتبطة أيضًا بقوله تعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ فإنه لم يتركه لفقره بل أغناه من فضله.

ومرتبطة بقوله: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ فإن الفقر أول أمره وآخرته الغنى ، فالآخرة خير له من الأولى .

فأنت ترى أن هذه الآيات الثلاث مرتبطة بقوله تعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ فإنه لم يتركه في ضلاله بل هداه ، ولم يتركه في ضلاله بل هداه ، ولم يتركه لعيلته وإنما هو أغناه.

فيكون ذلك دليلاً على أن ربه ما ودّعه وما قلاه ، فإذا كان لم يفعل ذلك قبل النبوة فكيف يفعل ذلك بعدها؟

ومرتبطة بقوله: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ فإن كل أمر ذكره كان آخرته خيرًا من أولاه.

ومرتبطة بقوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ فقد أعطاه قبل النبوة ما رأيت ، فهو سيؤتيه بعدها ما هو خير وأعظم.

واختيار كلمة (رب) أنسب شيء في كل ما مر ، فإن الرب يطلق في



اللغة على: المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم (١) ، والرب بمعنى المصلح ، وربَّ الشيءَ إذا أصلحه (٢).

فهو مرتبط بقوله: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴾ فاليتيم به حاجة إلى من يقوم عليه ويؤويه ويدبّر أمره ويربيه ويصلحه ، وهذا من معاني الرب.

ومرتبط بقوله: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ والضال به حاجة إلى من يهديه ويرشده ، ولذلك كثيرًا ما تقترن الهداية باسم الرب في القرآن الكريم ؛ لأن أولى مهمات المربي هي الهداية والإرشاد ، قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا اللَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم مُ مَا يَعْنِم مُ إِيعَنِم مُ الله الله الله [يونس: ٩] ، وقال تعالى: ﴿ رَبُّنَا اللَّذِي آَعُطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم مُ مَا هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]، وقال: ﴿ إِنِي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩].

ومرتبط بقوله: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآيِلًا فَأَغَنَى ﴾ فإن العائل به حاجة إلى من يدبر أمره ويقوم عليه وينعم عليه بالرزق وغيره ويصلح شأنه ، وهذا من معاني الرب.

وهذه الآيات مرتبطة بالقسم في أول السورة وهو قوله: ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلْتَبِلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ ، فإن قوله: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاَوَىٰ ﴾ مرتبط به أوضح ارتباط ، فإن اليتم ليل وظلمة والإيواء نور ونعمة.

وكذلك قوله: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ فالضلال ظلمات والهدى نورًا ، قال تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ نور ، وقد سمى الله الضلال ظلمات والهدى نورًا ، قال تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ اللّهِ وَلِيُّ اللّهُ وَلِيُّ اللّهُ وَلِيَّا أَفُلُمُتُ إِلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النُّلُورِ وَالّذِينَ كَفَرُوا النَّارِ هُمْ فِيهَا الطّلاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظَّلُمُتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها الطّلاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظَّلُمُتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (ربب) ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب (ربب) ١/ ٣٨٦.

سورة الضحى ١٥٧

والعيلة والفقر ليل وظلمة ومسكنة ، والغنى نور وبهجة ، فأنت ترى أن هذه الآيات مرتبطة بالقسم وبالجواب أجمل ارتباط.

وقد حذف المفعول من الأفعال الثلاثة فقال: (فآوى وهدى وأغنى) وكان الأصل أن يقال: (فآواك وهداك وأغناك)، قيل: حذف المفعول لظهور المراد وهو المخاطب، ولرعاية رؤوس الآي<sup>(۱)</sup>، فإنه لو ذكر الكاف لم ينسجم ذلك مع رؤوس الآي المنتهية بالألف.

وقيل: إنما حذف المفعول «ليدل على سعة الكرم، والمراد آواك وآوى لك وبك. وهداك ولك وبك، وأغناك ولك وبك» (٢).

والذي نراه أنه حذف لكل ذلك ، لظهور المراد ورعاية الفاصلة وسعة الكرم ، ذلك أنه لو قال: (ألم يجدك يتيمًا فآواك) لكان الإيواء منحصرًا به فحذف المفعول للإطلاق ليدل على أنه آواه وآوى به خلقًا كثيرًا ، فإن كثيرًا من اليتامى والمحتاجين إنما أكرموا وأوووا بتعاليم رسول الله وإرشاده وتوجيهه فكان سببًا لإيوائهم وإكرامهم. وآوى له ، أي: لأجله من آوى ، فإن كثيرًا من الموسرين يفعلون ذلك حبًّا لرسول الله وإكرامًا له طمعًا أن يكونوا بقربه في الجنة ، فقد قال في: (أنا وكافل اليتيم كهاتين ، وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى) ، وذكر أن المسح على رأس اليتيم مما (يزيل قساوة القلب) ، فهو آواه وبه وله.

وكذلك قوله: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ فإنه هداه وهدى به خلقًا كثيرًا ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَّدِى إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦] وهدى له ، أي: لأجله على من هدى.

<sup>🕛</sup> انظر روح المعاني ٣٠/ ١٦٣ .

روح المعانى ٣٠/ ١٦٣ .



كذلك القول في ﴿ فَأَغَنَى ﴾ فإنه أغناه وأغنى به خلقًا كثيرًا ، وأغنى له أي لأجله ما شاء الله أن يغني.

ثم لنلاحظ ترتيب هذه الآيات الثلاث في الذكر ﴿ أَلَمْ يَعِدُكَ يَتِيمًا فَكَاوَىٰ ﴿ وَكَبَدُكَ صَالَاً فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَايِلاً فَأَغَىٰ ﴿ فإن هذا الترتيب هو الترتيب الطبيعي في الحياة ، فاليتيم يقال لمن هو دون البلوغ ، فإذا بلغ انتفت صفة اليتم واحتاج إلى الهدى ليسير على وفقه في الحياة ، فإن البلوغ مناط التكليف ، وأما جمع المال فينبغي أن يكون عن طريق السلوك الصحيح المبني على الهداية الربانية ، وكل مال يأتي عن غير هذا الطريق فإنه سحت ، وليس لزامًا أن يكون المرء غنيًا بعد البلوغ ، فقد يكون غنيًا وقد يكون فقيرًا ، وعلى كل من الغني والفقير أن يهتدي بشرع يكون غان ما عداه ضلال ، فكان ما ذكره هو أعدل شيء وأولاه .

«ولما عدّد عليه هذه النعم الثلاث وصّاه بثلاث فإنها مقابلة لها» (١).

\* \* \*

### ﴿ فَأَمَّا ٱلْمَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ١

القهر: هو التسلط بما يؤذي ، والمعنى لا تظلمه بتضييع ماله (۲) ، أو لا تغلبه على ماله وحقه لضعفه (۳) ، وقيل: معناه: لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيمًا (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير٥/٤٤٦.

### ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نُنْهُرُ ١

ذهب أكثر المفسرين إلى أنه سائل المعروف والصدقة ، وقيل: هو السائل عن العلم والدين لا سائل المال (١) ، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين (7) ، فهي تشمل سائل المعروف والسائل عن العلم والدين .

ومعنى لا تنهره: لا تزجره ولا تغلظ عليه ، ولكن أعطه وردّه ردًّا جميلاً (٣٠٠) ، وقل له قولاً حسنًا.

وقيل: «أي لا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا فحاشًا ولا فظًّا على الضعفاء من عباد الله» (٤).

فهو منهيّ عن زجر السائل أيًّا كان «فأوصاه سبحانه باليتامي والفقراء والمتعلمين» (٥).

#### \* \* \*

### ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ شَا﴾

قيل: إن المراد بالنعمة: النبوة ، والتحديث بها: تبليغها<sup>(٦)</sup> ، وقيل: هي القرآن ، والتحدث به: بثه وقراءته وتعليمه (٧).

وقيل: هي عموم ما أصبت من خير فحدث إخوانك ليقتدوا بك، ذلك إذا لم يتضمن رياء وأمن على نفسه الفتنة (^).

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٨٦ ، التبيان في أقسام القرآن ٤٨ ، فتح القدير ٥/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن ٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٥) التبيان في أقسام القرآن ٤٨.

<sup>(</sup>٦) أنوار التنزيل ٨٠٢ ، فتح القدير ٥/٤٤٦ ، البحر المحيط ٨/٤٨٧ .

<sup>(</sup> $\forall$ ) انظر فتح القدير % ، البحر المحيط % (%

<sup>(</sup>٨) روح المعاني ٣٠/ ١٦٤ ، التفسير الكبير ٣١/ ٢٢٠ ، الكشاف ٣/ ٣٤٦.



والتحقيق أن النعمة هنا عامة ، سواء كانت من نعم الدنيا أم من نعم الدين ، ولا شك أن النبوة والقرآن أعظم النعم ، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ الدين ، ولا شك أن النبوة والقرآن أعظم النعم ، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ الْكَمَلَتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَالْمَمْ وَالْمَكُمُ وَعَمَتِي ﴾ [المائدة: ٣] والتحديث بهما: تبليغهما. ولا تقتصر النعمة على ذلك ، وإنما هي مطلقة ، والتحديث بها شكرها وإشاعتها (۱). فإنك إذا تحدثت بها شكرت موليها عليك. جاء في افتح القدير): «أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم. والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من أفواعها» (۱).

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «والتحقيق أن النعم تعمُّ هذا كله ، فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم ، وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا» (٣).

وجاء في (الكشاف): «وحَدِّث بنعمة الله كلها ، ويدخل تحته هدايته الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا بالله في أن هداه من الضلال» (٤).

وقال: ﴿ فَحَدِّثُ ﴾ ولم يقل: (فخبّر) ليكرر ذلك ويشيعه، فإن التحديث يقتضي التكرار والإشاعة، بخلاف التخبير فإنه لا يقتضي ذاك.

جاء في (تفسير الرازي): «واختار قوله: ﴿ فَحَدِّثُ ﴾ على قوله: (فخبّر) ليكون ذلك حديثًا عنده لا ينساه ويعيده مرة بعد أخرى» (٥٠).

وقد تُكُلم في ترتيب هذه الآيات ، فقد قيل: إنه لم يراع فيها

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن ٤٩.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير ٣١/٢٢٠.



الترتيب ، أي لم تكن الآيات مرتبة على وفق النسق قبلها ، فليست هي مقابلة للنعم التي امتن الله بها عليه ، فإنه قابل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ مَا اللهِ مَا فَاوَىٰ ﴾ بقوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلْيَلِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴾ ، لكنه قابل ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ بقوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ ﴾ وكان المظنون أن يقول في مقابله: ﴿ وَأَمَّا إِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ .

كما أن القياس يقتضي أن يقول في مقابل ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ﴾: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ . فأنت ترى أنه لم يراع الترتيب الملحوظ .

وقيل: إن عدم الترتيب إنما جاء لمراعاة علة مقصودة.

جاء في (روح المعاني): «وأما بنعمة... إلخ في مقابلة قوله سبحانه: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ لعمومه وشموله لهدايته عليه الصلاة والسلام من الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم.

ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل ، فإنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وقيل: لتقديم التخلية على التحلية ، أو للترقي أو لمراعاة الفواصل» (١٠).

وجاء في (البحر المحيط): «ويظهر لي أنه لما تقدم ذكر الامتنان عليه بذكر الثلاثة أمره بثلاثة ، فذكر اليتيم أولاً وهي البداية ، ثم ذكر السائل ثانيًا وهو العائل ، وكان أشرف ما امتن به عليه هي الهداية ، فترقى من هذين إلى الأشرف وجعله مقطع السورة ، وإنما وسط ذلك عند ذكر الثلاثة لأنه بعد اليتم هو زمان التكليف» (٢).

والحق أن هذا هو الترتيب الأمثل، وهو الذي يقتضيه المقام والسياق، فإنه ذكر أولاً اليتيم ونهى عن قهره واستذلاله، وهو بإزاء

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۳۰/ ۱٦٤ \_ ۱٦٥.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٤٨٧.



قوله: ﴿ فَأُمَّا ٱلْمُتِيمَ فَلَا نُقُهَرُ ﴾ وهو الترتيب الطبيعي كما أسلفنا.

ثم ذكر بعده ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ وهذا \_ كما ذكرنا \_ يشمل عموم السائلين ، السائل عن العلم والدين ، وسائل المال ، فهي بإزاء قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ من ناحية ؛ لأن السائل عن الدين والعلم طالب للهداية فلا ينبغي أن ينهره ، وهي بإزاء قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَلَا لَا المال ؛ لأن العائل قد فَأَغَنىٰ ﴾ من ناحية أخرى إذا كان السائل ممن يسأل المال ؛ لأن العائل قد يسأل الناس فلا ينبغي أن ينهره .

فهي من ناحية تقابل ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَى ﴾ ومن ناحية أخرى تقابل ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَى ﴾ ومن ناحية أخرى تقابل

جاء في (البحر المحيط) في قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ ﴾: «وأما السائل، ظاهره المستعطي، فلا تنهر، أي تزجره، ولكن أعطه أو ردّه ردًّا جميلاً...

وقال قتادة: لا تغلظ عليه ، وهذه في مقابلة ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ﴾ ، فالسائل ـ كما قلنا ـ المستعطى ، وقاله الفراء وجماعة.

[وقيل]: السائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال ، فيكون بإزاء ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾» (١).

وذكر بعدها قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ وهو أنسب ترتيب له ، ذلك أن النعمة \_ كما ذكرنا \_ عامة تشمل كل ما أنعم الله عليه من نعم الدنيا والآخرة.

فإن كان المقصود بالنعم ما ذكره من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيـمًا فَكَاوَىٰ ﴾... الخ ، فالتحديث بها يكون بعد وقوعها فيكون متأخرًا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧.

سورة الضحى ١٦٣

عنها ، وإن كانت نعمة الدين والتبليغ فهو أمثل وضع لها أيضًا ، ذلك أن الداعية قبل أن يتصدى للدعوة عليه أن يتحلى بالخلق الحسن والصفات الكريمة ، وألا يكون فظًا ولا متكبرًا ، بل عليه أن يكون هينًا لينًا فلا يقهر يتيمًا ولا ينهر سائلاً ، وإلا كان كلامه مردودًا عليه وحيل بينه وبين استجابة الناس له.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عِنْدَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢ ـ ٣] ، وقال: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

فالدعوة إلى الله تكون بعد التحلي بالخلق القويم لا قبله ، وهو توجيه للدعاة عمومًا ، فيكون التحديث بعدها أيضًا.

ثم إن وضع قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلاَ نَنْهَرُ ﴾ قبل التحدث بالنعمة يحسن من جهة أخرى ، ذلك أن الداعية إلى الله المبلغ لدينه \_ وكل داعية \_ كثيرًا ما يتعرض للسؤال والاستيضاح ، ويكون هدفًا للسائلين على اختلاف أحوالهم ونواياهم ، فعليه ألا ينهر سائلاً أو يغلظ عليه وإلا فشل في مهمته . فترتيب هذه الآيات على نحو ما ورد هو أمثل ترتيب وأنسبه .

ولا بأس أن نستخلص درسًا في آخر السورة ، وهو أنه لا بأس أو يحسن تذكر الماضي أو التذكير به وما يتقلب المرء الآن فيه من نعم ليشكر الله عليها وليحافظ عليها ويزداد من الخير . كما فعل ربنا سبحانه ، فقد ذكّر نبينا بما كان عليه وما أولى عليه من النعم ، فإن تذكر أيام العسر والضيق والضلال ونحوها مما يضيق به المرء مدعاة إلى معاونة المبتلى بها فيكون بذلك من الشاكرين .

# ٤

# الأوالج

وَالَيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرَ وَالْأَنْنَ ﴿ إِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ﴿ وَالْمَا مَنْ اَعْطَىٰ وَالْقَلَىٰ وَالْمَسْنَىٰ ﴿ وَالْمَسْنَىٰ ﴿ وَالْمَسْنَىٰ ﴿ وَالْمَسْنَىٰ ﴿ وَالْمَسْنَىٰ ﴿ وَالْمَسْنَىٰ ﴾ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلْمُوالِمُولَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

\* \* \*

## ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١

أقسم بالليل وقت غشيانه ، ومفعول (يغشى) محذوف ، فاحتمل أن يكون المغشيّ الشمس ، كما قال تعالى: ﴿وَٱلْيَلِ إِذَا يَغْشَلها ﴾ [الشمس: ٤] واحتمل أن يكون النهار ، كقوله: ﴿ يُغْشِى ٱلْيَـٰلَ ٱلنّهَارَ ﴾ [الأعراف: ٤٥] واحتمل أن يكون المغشي كل شيء: الأرض وما فيها ، وكل ما يواريها ظلامه (١).

<sup>؛</sup> انظر الكشاف ٣/ ٣٤٢ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣ .



والذي يترجح أن المراد به الإطلاق «أي يغطي بظلمته ما كان مضيعًا. قال الزجاج: يغشى الليل الأفق وجميع ما بين السماء والأرض فيذهب ضوء الشمس» (١٠).

#### \* \* \*

### ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ١

أي انكشف وظهر بزوال ظلمة الليل وطلوع الشمس<sup>(۲)</sup>. وجاء بصيغة المضارع مع الليل فقال: ﴿ يَغْشَىٰ ﴾ وبالفعل الماضي مع النهار ؛ لأن الليل يغشى شيئًا بعد شيء ، «وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة ، ولهذا قال في سورة (والشمس وضحاها): ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا عَنْشَاهَا ﴾ [الشمس: ٣-٤] » (٣).

### ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ آلَ

تحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولاً، أي والذي خلق الذكر والأنثى ، وعبر عنه بـ (ما) ؛ لأن (ما) تكون لذات ما لا يعقل ولصفات من يعقل نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَابَ ﴾ [النساء: ٣] ، وقوله: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ﴾ [الشمس: ٥] فيكون التعبير بـ (ما) ههنا لقصد التفخيم والتعظيم ، ووصفه بأنه الخالق لجنسي الذكر والأنثى ، جاء في (تفسير فتح القدير): «(ما) هنا هي الموصولة ، أي والذي خلق الذكر والأنثى ، وعبر عن (من) بـ (ما) للدلالة على الوصفية ، ولقصد التفخيم ، أي والقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى » (المناهى النه على الوصفية ، والمنتى التفخيم ، أي والقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى » (ما)

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٣/ ٣٤٣\_ ٣٤٣ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن ٣٧.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٥/ ٤٣٩.



وتحتمل أن تكون (ما) مصدرية أيضًا (١) ، فيكون المعنى أنه أقسم بخلق الذكر والأنثى.

وقيل: إن المراد بالذكر والأنثى عموم الذكر والأنثى من الإنسان وغيره، وقيل: هما الذكر والأنثى من بني آدم (٢).

\* \* \*

### ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ١

أي إن عملكم مختلف مفترق ، فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار<sup>(٣)</sup>. وقد أقسم يهذه الأشياء المتضادة المتقابلة: الليل والنهار ، والذكر والأنثى ، على اختلاف السعى وتضاده.

جاء في (تفسير ابن كثير): «لما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضًا متضادًا ، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴾ أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة ، فمن فاعل خيرًا ومن فاعل شرًّا» (٤٠).

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى ، وذلك يتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه ، ذكره وأنثاه ، وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار ، وكل ذلك من آيات ربوبيته» (٥٠).

ومن الملاحظ أنه بدأ بالليل ثم بالنهار ثم خلق الذكر والأنثى ، ذلك

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.

<sup>(</sup> انظر فتح القدير  $^{0}$  ، البحر المحيط  $^{1}$  . ( $^{2}$ 

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) التبيان في أقسام القرآن ٣٧.



أن الليل أسبق من النهار كما يقولون ، فإن وجوده قبل ظهور الأجرام السماوية ، فبدأ بالأقدم وهو الليل ، ثم النهار وهو بعده ، ثم خلق الذكر والأنثى ، وخلق الذكر والأنثى متأخر عن وجود الليل والنهار بمدة طويلة . وبدأ بالذكر لأنه أسبق وأقدم ، فإن آدم أسبق من حواء ، ومنه خلقت كما قال تعالى : ﴿ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَ زَوْجَها ﴾ [النساء: ١] .

وقال في بعض الآيات إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، فيذكر كلمة ﴿ ٱلرَّمِكُ نُطْنَةُ مِن مَنِي بُمْنَى ﴿ ٱلرَّوْجَيْنِ ﴾ وذلك نحو ما ورد في سورة القيامة ﴿ ٱلرَّيْكُ نُطْنَةُ مِن مَنِي بُمْنَى ﴿ ٱلرَّوْجَيْنِ الدَّكُرُ وَٱلْأَنْثَى ﴿ وَمَا وَرَدْفِي سُورة النجم ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَاتَ وَأَخَيا ﴾ وما وردفي سورة النجم ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبَّكَى ﴾ وأَنتُهُ هُو أَمَاتَ وَأَخْيا ﴾ وأَنتُهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُر وَٱلْأَنثَى ﴾ وأَنتُهُ هُو أَمَاتَ وَأَخْيا ﴾ وأَلْأُنثَى ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ الذَّكُر وَالْأَنثَى ﴿ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّوْمَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ولم يذكر كلمة ﴿ ٱلزَّوْجَيْنِ ﴾ في سورة (الليل) وكل مناسب لما ورد فيه ، فإنه فَصَّل في سورة القيامة في تطور الجنين ، فاقتضى ذلك التفصيل في الكلام فذكر كلمة ﴿ ٱلرَّوْجَيْنِ ﴾ .

وكذلك في سورة (النجم) فإنه ذكر قدرته تعالى وفصل فيها ، بخلاف ما في سورة (الليل) فإنه أقسم وأوجز ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴾ في سورة الليل يقتضي عدم ذكر الزوجين لأن من معاني الزوج: النظير والمثيل. جاء في (لسان العرب): «قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿ المَشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَنَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢] معناه: ونظراءهم وضرباءهم ، تقول: عندي من هذا أزواج ، أي أمثال ، وكذلك زوجان من الخفاف ، أي كل واحد نظير صاحبه» (١).

وهو في سورة الليل لا يريد المماثلة والمشابهة ، بل يريد الافتراق

السان العرب (زوج) ٣/ ١١٧.



والتباعد في السعي ، فناسب عدم ذكر الزوجين. ثم إن الزوج قريب من زوجته مؤتلف معها ، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنَهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَنَجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١] وهو هنا ذكر الشتى ، وهو المتباعد المفترق ، فناسب عدم ذكر الزوجين من كل ناحية .

مما سبق يتبين أنه ذكر زمان السعي وهو الليل والنهار ، وذكر الساعي وهو الذكر والأنثى ، وذكر السعي ، وذكر أيضًا اختلاف زمان السعي واختلاف الساعين واختلاف السعى واختلاف مصير الساعين.

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو الليل والنهار، وبالساعي وهو الذكر والأنثى، على اختلاف السعي، كما اختلف الليل والنهار، والذكر والأنثى.

وسعيه وزمانه مختلف ، وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه ، وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء ، كما لم يسوّ بين الليل والنهار ، والذكر والأنثى (١٠).

وقد تقول: إن جواب القسم لا يستوجب القسم، فإنه أمر ظاهر معلوم، فإن كل أحد يعلم أن السعي مختلف، فلم هذا القسم والتوكيد بإن واللام؟

والحق أن الذي أقسم عليه ليس معلومًا ولا مشاهدًا ولا يقره كل أحد ، بل يجهله وينازع فيه أكثر الناس ، فإن الذي أقسم عليه ليس هو السعي المشاهد من الأعمال اليومية التي يمارسها الناس من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها ، فإنه لم يقسم على هذا ، وإنما أقسم على

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ٣٧.

أمر يبينه التفصيل بعده ، وهو قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱلَّقَىٰ ١ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَىٰ ١ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ ، ومقابله ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ وهذا ليس معلومًا لكل أحد ، بل ينكره أكثر الناس ، ومن يجهله أكثر بكثير ممن يعلمه ، فاستحق هذا الأمر القسم والتوكيد.

ثم إنه أضاف السعي إلى المخاطبين وهم المكلفون فقال: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقُّ ﴾ ولم يقل: (إن السعى لشتى) فيدخل فيه سعى غير المكلفين من الحيوانات والبهائم والحشرات كالنحل والنمل وما لا يدخل في التكليف ، ولذا أتبع الجواب بتفصيل يخص المكلفين دون غيرهم .

ومن الملاحظ أن القسم في سورة الليل عام ، والجواب عام مطلق أيضًا. في حين أن القسم والجواب في السورة التي قبلها \_ أي سورة الشمس \_ مقيدان.

فقد قال في سورة الليل: ﴿ وَأَلَّتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ على سبيل العموم ، فلم يذكر ماذا يغشى. في حين قال في سورة الشمس: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَلْهَا ﴾ فذكر المفعول به ، وهو يعود على الشمس أو الأرض.

وقال في سورة الليل: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ ، وقال في سورة الشمس: ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ فأطلق التجلي في سورة الليل ، وقيد التجلية في سورة الشمس. والضمير يعود على الشمس أو على الظلمة أو على الأرض أو على الدنيا(١).

وقال في سورة الليل: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَّرَ وَٱلْأُنثَى ﴾ على سبيل العموم ، فإن ذلك يشمل كل ذكر وأنثى. في حين قيد القسم في سورة الشمس فقال: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ١ فَأَلْمَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ﴾ فقيده بنفوس المكلفين ، وهي

<sup>(</sup>١) انظر التفسير الكبير ٣١/ ١٩٠.

النفوس العاقلة، ولا تشمل غيرها، بدليل قوله: ﴿ فَأَلْهُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾.

وكان الجواب في سورة الليل مطلقًا أيضًا كالقسم ، بخلاف ما ورد في سورة الشمس. فإن الجواب في سورة الليل يشمل كل من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى ، ومقابله وهو من بخل واستغنى وكذّب بالحسنى ، في حين قيده في سورة الشمس بقوم ثمود.

فلما كان القسم في سورة الليل مطلقًا كان الجواب وتفصيله مطلقًا ، ولما كان القسم في سورة الشمس مقيدًا كان الجواب ومثاله مقيدًا محدودًا بأمر واحد ، فناسب بين القسم والجواب.

#### \* \* \*

### ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّفَى إِنَّ وَصَدَّقَ بِأَلْحُسْنَى إِنَّ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾

هذا وما بعده تفصيل للسعي المختلف بذكر ساعيه وعامله. وقد ذكر ثلاث صفات بمقابل المقسم به. فقد أقسم بثلاثة أشياء وذكر من خلال الخير ثلاثًا ، وقابل هذه الثلاث بثلاث من الصفات السيئة وهو قوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴾ .

#### \* \* \*

### ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنَّقَىٰ ٥

لم يذكر مفعولي (أعطى) لا المعطَى ولا العطية. قيل: لأن «المقصود الثناء على المعطي دون تعرض للمعطَى والعطية» (١). وعلى هذا يكون المقصود الثناء على من أعطى ، بغض النظر عمن أعطاه ولا ماذا أعطاه.

وقيل: بل إن ذلك لإطلاق العطاء ، سواء كان متعلقًا بالمال أم غيره ، فقد يشمل ذلك حقوق المال وحقوق النفس في طاعة الله وعموم أوجه النفع للآخرين.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٤٣٨.



جاء في (تفسير الرازي): «وفي قوله: ﴿ أَعْطَىٰ ۗ وجهان:

أحدهما: أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق الرقاب وفك الأسارى وتقوية المسلمين على عدوهم. . . سواء كان ذلك واجبًا أو نفلاً . . .

وثانيهما: أن قوله تعالى: ﴿ أَعْطَىٰ ﴾ يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة الله تعالى ، يقال: فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة » (١).

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم، أي أعطى ما أُمِر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه، وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر، وإعطاءه الإحسان، والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده» (٢).

وجاء في (البحر المحيط): «وحذف مفعولي (أعطى) ، إذ المقصود الثناء على المعطي دون تعرض للمعطَى والعطية. وظاهره بذل المال في واجب ومندوب ومكرمة ، وقال قتادة: أعطى حق الله ، وقال ابن زيد: أنفق ماله في سبيل الله» (٣).

والذي يترجح عندي أن المراد بـ (أعطى) إعطاء المال ؛ لأنه أظهر في هذا المعنى ، ولأنه قابله بقوله: ﴿ وَأَمَّا مَنُ بَخِلَ ﴾ وذكر بعده ﴿ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَلَا المعنى ، وقوله: ﴿ الَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَرَكَّى ﴾ ، فالراجح أن المقصود به إذا تردَّى ﴾ ، فالراجح أن المقصود به إعطاء المال. جاء في (روح المعاني): «إن المعروف في الإعطاء تعلقه

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣١/ ١٩٨ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن ٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.

سورة الليل ١٧٣

بالمال خصوصًا ، وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال» (١) ، غير أنه أطلق الفعل ولم يقيده بمعطى ولا بنوع من أنواع المال ولا مقداره.

﴿ وَٱنَّقَىٰ ﴾

اتقى: احترز وحذر ، وأطلق الاتقاء ولم يقيده بشيء ، كما أطلق الإعطاء ، ليشمل كل ما ينبغي اتقاؤه ، لذا قال بعضهم: (اتقى الله) ، وقال آخر: اتقى البخل ، وقال غيره: اتقى ما نهي عنه (٢٠).

والحق أنه يشمل كل ذلك وغيره مما ينبغي أن يتقى ، جاء في (تفسير الرازي) أن قوله: ﴿ وَٱنَّقَى ﴾ «إشارة إلى الاحتراز عن كل ما لا ينبغي » (٣).

\* \* \*

### ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ الل

الحسنى صفة ، وهي تأنيث (الأحسن) كالعليا تأنيث الأعلى. وهي وصف مطلق لم يذكر له موصوف معين ، ولذا هي تشمل كل ما هو الأحسن مما ينبغي التصديق به ولا تختص بشيء معين.

وقد اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بهذا الوصف ، فقال ابن عباس وجماعة: إنه الخلف في الدنيا الوارد به وعد الله تعالى لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُغُلِفُ أَنَّ اسباً: ٣٩] وقال مجاهد والحسن وجماعة: الجنة ، وقال جماعة: الثواب. وقال السلمي وغيره: لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۳۰/ ۱۶۸.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ٣١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.



وجاء في (فتح القدير) أن التصديق بالحسنى هو التصديق «بموعود الله الذي وعده أن يثيبه» (١). وقال القفال: «وبالجملة إن الحسنى تسع كل خصلة حسنة» (٢).

والإطلاق ظاهر في الآية ، فلا ينبغي تخصيصها بأمر واحد مما ذكروه ، بل هي تشمله وتشمل كل ما هو أحسن مما ينبغي التصديق به كما ذكرت.

جاء في (روح المعاني): «ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية، والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل الحسنات وترك السيئات مطلقًا.

والتصديق بالحسنى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره مما يجب الإيمان به» (٣).

وقد قدم العطاء على الاتقاء ، وقدم الاتقاء على التصديق بالحسنى وذلك لأكثر من سبب؛ فأما تقديم العطاء فقال فيه المفسرون إنه لكونه سبب النزول ، ذلك أن سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله ، وأجمعوا على أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وذهب الشيعة إلى أنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (٤) . ونحن لا يعنينا هنا تعيين الشخص من هو ، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن اللفظ يشمل كل من اتصف بالصفات التي ذكرها ربنا سبحانه ، وأبو بكر وأبو الحسن كلاهما مشمولان بهذا الوعد الحسن . وعلى أية حال فإن

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٣٠/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر التفسير الكبير ٣١/ ٢٠٤.

سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله ، فكان تقديم العطاء أنسب لكونه سبب النزول.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن جو السورة شائع فيه المال وإعطاؤه أو البخل به ، فقد جاء فيها قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ﴾ وهو أظهر في المال. ومقابله ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّكَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّكَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّكَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَالسّائع في وقوله: ﴿ اللَّهِ عَلَهُ مَالَهُ يَتَرَكَّ ﴾ فالمال وإنفاقه أو البخل فيه هو الشائع في السورة ، فناسب تقديم العطاء.

والعطاء هو المفضول فيما ذكر من الصفات ، ثم ذكر بعده ما هو أفضل منه وهو قوله: ﴿ وَالقَمَى ﴾ وهو أفضل من العطاء ، والعطاء في سبيل الله إنما هو من الاتقاء. قال على: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». ثم ذكر بعده ما هو أفضل منه ، وهو التصديق بالحسنى ، وهو أفضل من كل ما ذكر ؟ لأنه رأس الإسلام ، ومن كذب بالحسنى فلا ينفعه شيء مهما عمل ، والإعطاء والاتقاء إنما هما من التصديق بالحسنى، فترقى من المفضول إلى الأفضل.

وهو أيضًا متدرج من الأخص إلى الأعم، فإن العطاء أخص من الاتقاء، والاتقاء أخص من التصديق بالحسنى، فكل معطٍ في سبيل الله متقٍ، وكل متقٍ مصدّق بالحسنى، فالمصدّق بالحسنى يشمل المتقي وغيره، والمتقي يشمل المعطي وغيره، فهو تدرج من الخصوص إلى العموم.

وهناك أمر آخر حسن هذا الترتيب، وهو أنه تقدم قبله قوله: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّ﴾ والعطاء من السعي، وهو أظهر الخصال المذكورة فيه. ويليه الاتقاء، فإن فيه جانب سعي وجانب ترك وقعود.

وأما التصديق بالحسنى فإنه ليس بسعي، وإنما هو اعتقاد قلبي



وتصديق ، والمصدّق بالحسنى قد يكون قاعدًا ، فقدم ما هو ألصق بالسعي ، ورتب المذكورات بحسب قربها وبعدها منه ، فكان هذا الترتيب أنسب شيء.

وهناك أمر آخر في أولوية هذا الترتيب ، ذلك أنه قال قبله: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّكُرُ وَٱلْأَتُنَ ﴾ ومن الذكر والأنثى يكون المجتمع ، فقدم ما هو أهم بالنسبة إلى المجتمع وهو العطاء ، فإنه أولى ما يقدمه الفرد ، إذ على الفرد أن يكون معطيًا لا آخذًا على الدوام ، فأول دعامة في بناء المجتمع وتطوره وتقدمه وازدهاره هو العطاء له ، وهو يعني التكافل والتآزر والتعاون وما إلى ذلك من خلال الخير .

والدعامة الأخرى وهي الاتقاء، وهو أن يحذر الإساءة إلى الآخرين، وأن يحذر ما يدعو إلى الإساءة إليه فيكون لبنة صالحة تحفظ المجتمع الذي يعيش فيه. والاتقاء له جانبان: أن يقي نفسه ويحفظها من الغوائل التي قد تقع عليه، وأن يقي المجتمع مما قد يقع عليه منه أو من غيره، ولذا أطلق الاتقاء والله أعلم.

والدعامة الأخرى وهي التصديق بالحسنى، وذلك من صفات المجتمع المؤمن، وهي من ألزم الأمور لتماسك المجتمع وقوته. فالمصدّق بالحسنى يكون مؤثرًا لغيره على نفسه، غير مفرّط في حقوق الآخرين، ويكون معطيًا متقيًا.

إن الصفة الأولى \_ وهي العطاء \_ صفة اجتماعية محضة ، ثم تليها الثانية وهي الاتقاء ، ثم الثالثة وهي الإيمان ، وهذه أقرب إلى الفردية ، لأنها اعتقاد شخصي وإن كانت آثارها تعود على المجتمع ، فكان هذا التقديم أنسب شيء ههنا.

### ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَاسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿

اليسرى صفة ، وهي اسم تفضيل مؤنث الأيسر ، كالحسنى مؤنث الأحسن ، والكبرى مؤنث الأكبر . وقد ذكر الصفة ولم يذكر لها موصوفًا لقصد الإطلاق ، نظير (الحسنى) فيما مر .

وقالوا في (اليسرى) أقوالاً: فقد قيل إنها الجنة ، وقيل: إنها عمل الخير ، وقيل: المراد أن يسهل عليه كل ما كلف به من الأفعال والتروك.

قال القفال: «ولكل هذه الوجوه مجاز من اللغة ؛ وذلك لأن الأعمال بالعواقب، فكل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة وأمور محمودة فإن ذلك من اليسرى، وذلك وصف كل الطاعات» (١).

وجاء في (البحر المحيط) أن معنى ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْلِسُرَىٰ﴾ أي «نهيئه للحالة التي هي أيسر عليه وأهون ، وذلك في الدنيا والآخرة» (٢).

وجاء في (فتح القدير) أن معنى ﴿فَسَنَيْسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ أي «فسنهيئه للخصلة الحسنى وهي عمل الخير، والمعنى: فسنيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة الله» (٣)

والحق \_ والله أعلم \_ أن ذلك يفيد الإطلاق ، وأن التيسير لليسرى عام في كل خير في الدنيا والآخرة ، ما ذكر وما لم يذكر .

أما دخول السين على الفعل فلأنه وعد مؤكد سيحصل لمن فعل ذلك ، لأن السين تفيد الاستقبال والتوكيد. جاء في (تفسير الرازي): «أن الثواب لما كان أكثره واقعًا في الآخرة ، وكان ذلك مما لم يأت وقته

<sup>(</sup>۱) انظر التفسير الكبير ۳۱/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٤٤٠.

ولا يقف أحد على وقته إلا الله لا جرم دخله تراخ ، فأدخلت السين ، لأنها حرف التراخي ، ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر والله أعلم» (١).

وجاء في (روح المعاني): «والسين في (سنيسره) قيل: للتأكيد، وقيل: للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه يكون في الآخرة التي هي أمر منتظر متراخ» (٢).

ولا شك أن السين تفيد الاستقبال ، والراجح أنها تفيد معه التأكيد.

وقد حذف السين من الفعل مع الرسول الكريم ؛ لأن أمره ﷺ ميسر على كل حال وعلى سبيل الدوام لا يختص ذلك بوقت دون وقت. قال تعالى:

﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسُرَىٰ﴾ [الأعلى: ٨] ولو قال: (سنيسرك) لكان وعدًا بالتيسير في الاستقبال دون الحال وهو غير مراد.

وارتباط المتعاطفات بالتيسير أجمل ارتباط وأحسنه ، ذلك أن التيسير لليسرى على اختلاف ما قيل فيه يدور على ثلاثة محاور:

الأول: أن يهيّء الله العبد لييسر على الآخرين أمورهم ، ويمشي في حاجاتهم ، ويعين المحتاج ، ويغيث أصحاب اللهفة.

والآخر: أن تكون أموره ميسرة وأفعاله ميسرة فتسهل عليه الأمور وتقضى له الحاجات ويجعل الله له من كل ضيق مخرجًا.

والثالث: التيسير عليه في الآخرة حتى يدخله الجنة بيسر. وهذه كلها داخلة في قوله: ﴿ فَسَنُيُسِّرُهُ لِلْيُشْرَئ ﴾.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٣٠/ ١٤٩.

وارتباط المتعاطفات بهذا الوعد أجمل ارتباط وأحسنه في كل معانيه ، فقوله: (أعطى) مرتبط بالمعنى الأول ، ذلك أن من يعطي ييسر على الآخرين ويرفع عنهم عسرهم ويقضي حاجاتهم ، فيكون قد يسره الله لليسرى بهذا المعنى.

149

وقوله: (اتقى) مرتبط بالمعنى الثاني ، ذلك أنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرًا ، ويجعل له من كل هم فرجًا ، ومن كل ضيق مخرجًا . قال تعالى : ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَمُسُرًا ﴾ [الطلاق: ٤] ، وقال : ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٢ ، ٣] .

وقوله: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَنَى ﴾ مرتبط بالمعنى الآخر ، فمن صدّق بالحسنى جعل الله له العاقبة الحسنى ، وأدخله الدار الحسنى ، ويسر له دخول الجنة. قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسِّنَى ﴾ [الرعد: ١٨].

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «ذكر للتيسير لليسرى ثلاثة أسباب:

أحدها: إعطاء العبد، وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم، أي اعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه، وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر وإعطاءه الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده...

السبب الثاني: التقوى، وهي اجتناب ما نهى الله عنه، وهذا من أعظم أسباب التيسير. وضده من أسباب التعسير. فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته، وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى...

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ لِمُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤] فأخبر أنه ييسر على المتقي ما لا ييسر على غيره ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل



لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَهَذَا أَيْضًا يَيسَر عليه لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَهَذَا أَيضًا ييسر عليه بتقواه . . .

السبب الثالث: التصديق بالحسنى ، وفسرت بلا إله إلا الله ، وفسرت بالجنة ، وفسرت بالخَلَف ، وهي أقوال السلف. واليسرى صفة لموصوف محذوف ، أي الحالة والخلة اليسرى...

وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له ، وهي ضد العسرى ، وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه ، فيجري الخير وييسر على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه ، فتصير خصال الخير وأسبابه ميسرة عليه ، مذللة له ، منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب ؛ لأنه مهيأ له ميسر لفعلها» (١).

#### \* \* \*

﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ إِنَّ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ إِنَّ فَسَنْيَسِّرُ مُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾

قابل الصفات الثلاث المذكورة آنفًا بهذه الصفات الثلاث:

فقوله: ﴿ مَنْ بَخِلَ﴾ يقابل ﴿ مَنْ أَعْطَىٰ﴾.

وقوله: ﴿ وَٱسۡتَغْنَى ﴾ يقابل ﴿ وَٱنَّقَى ﴾ فإن المستغني لا يحذر شيئًا. والاستغناء مدعاة إلى الطغيان. قال تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَيَطْغَيُ ۗ إِنَّ ٱن رَّءَاهُ السَّغَنَى ﴾ [العلق: ٦-٧].

وقوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾ يقابل ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾.

وقوله: ﴿ فَسَنُيُسِّرُ مُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ يقابل ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾.

وهذه الصفات متقابلة تقابل الليل والنهار اللذين أقسم بهما في أول السورة.

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ٣٧ ـ ٤١.

سورة الليل

ومعنى ﴿ فَسَنُيَسِّرُ وُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ أننا سنسهل له العمل بالشر ، وأن نجريه على يديه حتى تتعسر عليه أسباب الخير ويضعف عن فعلها ، حتى يصير إلى النار وهي العاقبة العسرى ، كما أن الجنة هي اليسرى (١).

جاء في (التبيان في أقسام القرآن) «التيسير للعسرى يكون بأمرين: (أحدهما): أن يحول بينه وبين أسباب الخير، فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه.

(والثاني): أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر (٢).

و(العسرى) اسم تفضيل ، وهو مؤنث الأعسر ، كما مَرَّ في اليسرى أنه مؤنث الأيسر . وحذف الموصوف لقصد الإطلاق والعموم ، فيشمل تهيئته لكل ما هو عسير ، وأن يتعسر عليه فعل الخير فيلقى العاقبة العسرى ، وأشدها جهنم ، وهي أعسر شيء وأشده ، وهي مصيره المحتوم .

#### \* \* \*

## ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنَّهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّيْنَ أَنَّ

يجوز أن تكون (ما) استفهامية ، أي أيّ شيء يغني عنه ماله إذا تردى ، أي إذا هلك ، ويجوز أن تكون (ما) نافية أي لا يغني عنه ماله شيئًا (٣) ، والمعنيان مرادان ، وهذا من التوسع في المعنى.

معنى (تردّى): هلك ، من الردى ، أو تردّى في حفرة القبر ، أي سقط

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٥/٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.



فيها ، وهو من مستلزمات المعنى الأول، أو تردّى في قعر جهنم ، أي سقط فيها (١).

وكل هذه المعاني مرادة ، فإن هذا الشخص لا يغني عنه ماله شيئًا إذا هلك وقبر وكانت عاقبته أن يهوي في النار ، وماذا يغني عنه ماله يا ترى؟!

#### \* \* \*

## ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ اللَّهُ

ذكر لهذه الآية أكثر من معنى؛ فقد قيل إن المعنى أن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال وبيان الحلال والحرام والطاعة والمعصية ، ونحن نتكفل ببيان ذلك والتعريف به (٢).

وقيل: المعنى إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته ، فالسالك في طريق الهدى يصل إلى الله سبحانه ، أي إلى مرضاته ، وهو نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٦] ، وقوله: ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٩].

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «قال الواحدي: (علينا للهدى) أي إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته، وهذا المعنى في القرآن في ثلاثة مواضع: ههنا، وفي (النحل) في قوله: ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصَدُ السَّكِيلِ ﴾ [النحل: ٩]، وفي (الحجر) قوله: ﴿ هَنذَا صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ﴾. وهو معنى شريف جليل يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله ولابد. والهدى هو الصراط المستقيم، فمن سلكه أوصله إلى الله،

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣/ ٤٤٣ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٤ ـ ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح القدير ٥/ ٤٤٠ ، تفسير ابن كثير ٤/ ٥٢٠ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٤ .



فذكر الطريق والغاية، فالطريق: الهدى، والغاية: الوصول إلى الله» (١).

وجاء في (فتح القدير): «أي إن علينا البيان. قال الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: على الله البيان، بيان حرامه وطاعته ومعصيته.

قال الفراء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله ، لقوله: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَّدُ السَّكِيلِ ﴾ يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد» (٢).

وجاء في (تفسير ابن كثير): ﴿ إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ تبيين الحلال والحرام ، وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله. وجعله كقوله: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (٣).

وهذا المعنيان مرادان ، فإن بيان الهدى وبيان سبيل طاعته إنما يكون على الله سبحانه تبيينه وتوضيحه.

وإن طريق الهدى يوصل إلى الله سبحانه ، أي إلى مرضاته وثوابه وجنته ، وأما طريق الضلال فلا يوصل إليه وإنما يوصل إلى النار ، وقد جمعت الآية هذين المعنيين الجليلين معًا.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [النحل: ٩] فإنه يجمع هذين المعنيين ، فإنه يعني أن على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين.

ومعنى (القصد): الاستقامة والعدل ، ومعنى (القصد) أيضًا: استقامة الطريق ، قصد استقامة الطريق ، قصد

<sup>(</sup>١) التبيان ٥٤.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير ٤/ ٥٢.



يقصِد قصدًا فهو قاصد ، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ اَلسَّكِيلِ ﴾ أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة.

ومنها جائر ، أي ومنها طريق غير قاصد.

وطريق قاصد: سهل مستقيم ، وسفر قاصد: سهل قريب ، وفي التنزيل ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ ﴾ [التوبة: ٤٢] قال ابن عرفة: سفرًا قاصدًا ، أي غير شاق ، والقصد: العدل» (١).

ويعني أيضًا أن الطريق القاصد يصل إلى الله ، والطريق القاصد هو الطريق المستقيم ، وأما ما عداه فهو طريق جائر حائد عن الحق ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ ﴾.

ويحتمل معنى آخر ، وهو أن مقصدك واعتزامك ينبغي أن يكون على ربك ، وأن يكون توجهك إليه. قال الفراء: «من سلك الهدى فعلى الله سبيله لقوله: ﴿وَعَلَى اللهِ قَصَدُ السَّبِيلِ ﴾ ، يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد» (٢).

أي من أراد الله فهو على السبيل المستقيم ، أي فليسلك السبيل المستقيم ، أي فليسلك السبيل المستقيم فإن ربنا عليه.

ونحو هذا ما قيل في قوله تعالى: ﴿ هَـٰذَا صِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيمُ ﴾ [الحجر: ٤١] ، فقد قيل: إن المعنى «عليّ أن أدلّ على الصراط المستقيم بالبيان والحجة ، وقيل: بالتوفيق والهداية» (٣).

وقيل: هو «على معنى أنه طريق يؤدي إلى الوصول إليّ من غير اعوجاج وضلال ، وهو على نحو (طريقك عليّ) إذا انتهى المرور عليه.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (قصد) ٤/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٣/ ١٣٦.



وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة والشهادة باستعلاء من ثبت عليه ، فهو أدل على التمكن من الوصول ، وهو تمثيل فلا استعلاء لشيء عليه سبحانه ، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا. . .

والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على فلان ، على معنى: إليه يصير النظر في أمرك ، وعن مجاهد وقتادة أن هذا تهديد للعين ، كما تقول لغيرك: افعل ما شئت فطريقك عليّ ، أي لا تفوتني (١١).

وذهب بعضهم إلى أن (عليّ) بمعنى (إليّ) (٢) ، وهذا المعنيان مرادان معًا في هذه الآيات الثلاث ، والله أعلم.

ثم لنلاحظ من جهة أخرى تأليف هذه الآية:

لقد قدم الخبر (وهو الجار والمجرور) على الاسم ، وأكد الآية بإن واللام. أما التقديم في مثل هذا التعبير فإنه يفيد القصر غالبًا ، ومعنى ذلك أن الهداية مختصة به سبحانه ، إذ هو وحده الذي يهدي الناس إلى ما يصلحهم في الدنيا والآخرة ، ولا يقبل هدى غيره. وكل هدى سوى هداه باطل وضلال ، وهو مردود مرفوض ، وصاحبه شقي في الدنيا والآخرة ، ولا يمكن لأحد أن يهدي خلقه غيره ولا يستطيع ذلك ، وإن الناس لو اتبعوا هدى غيره لضلوا وشقوا.

وقد أكد التعبير بإن واللام ليثبت هذا المعنى في نفوسنا ، وليبين لنا أهمية هذا الأمر.

إن أكثر الناس ينازعون في هذا الأمر ويبتغون الهدى في غير ما أنزل الله ، ولا يقرّون بهذه الحقيقة ، ولذا أكّده بمؤكدين .

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۱/۱۶.

<sup>(</sup>٢) انظر روح المعانى ١٤/٥١.



وإذا كانت الآية بالمعنى الآخر، وهو أن طريق الهدى يوصل إلى الله ولا يذهب إلى غيره، وما سواه طريق منقطع عنه يوصل سالكه إلى النار فهذا المعنى به حاجة إلى القصر والتوكيد أيضًا، وهو نظير قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَى ﴾ [النجم: ٢٤]، ونظيره في القصر ﴿ وَإِلَى اللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ وقوله: ﴿ إِلَى رَبِّكَ يُومَ إِلَى اللّهِ الْمَسَاقُ ﴾ [القيامة: ٣٠] فهو على كل معنى مؤكد مقصور.

إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدها أحسن ارتباط وأجله ، فهي مرتبطة بقوله: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴾ فإن هذا السعي المختلف المتناقض أصحابه محتاجون إلى الهدى ليسلكوا الطريق الصحيح ، وإن الخلق إذا أوكل أمر السعي إليهم ذهبوا في متاهات وابتعد بعضهم عن بعض وسلكوا طرقًا متنائية متباعدة ، ألا ترى أن سعي الناس شتى لأنهم لم يتبعوا هدى ربهم وإنما اتبعوا أهواءهم وعقولهم فضلوا ، ولذلك ينبغي أن يكون الهدى لله حصرًا لئلا يكون سعي الناس شتى .

وهي مرتبطة بقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَى ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴾ فهذا من الهدى الذي بينه ربنا وقد عرّفنا كل طريق وإلى ماذا يوصل ، وهي مرتبطة بما بعدها من الآيات كما سنوضح ذلك.

\* \* \*

## ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَٱلْأُولَى ١

معنى الآية أن «لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء ، فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك منا» (١).

إِنْ هَذَهُ الْآيَةُ مُرْتَبِطَةً بِمَا قَبِلُهَا ، وهي قوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلَّهُدَىٰ ﴾ ذلك أن

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٤٤٠.

سورة الليل

وقال: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَاۤ أُولَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨\_٣].

إن سلوك سبيل الهدى في الدنيا يوصل في الآخرة إلى مرضاته سبحانه وإلى ثوابه وجناته ، فهو مرتبط أحسن ارتباط بما قبله.

وهي مرتبطة بقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ لللهُ رَىٰ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ ذلك أن المعطي المتقي يريد الآخرة فيقول الله له: إن لنا الآخرة ، والبخيل المستغني يريد الدنيا فيقول الله له: إن لنا الدنيا ، فمن أرادهما فليطلبها منه تعالى وليسلك سبيل طاعته .

وهي مرتبطة أيضًا بقوله تعالى: ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ لأن التيسير والتعسير إنما يكونان في الآخرة والأولى ، وهما له.

ومرتبطة بقوله: ﴿ فَأَندَرُتُكُمُ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ لأن ذلك إنما يكون في الآخرة ، والآخرة له سبحانه ، لذا يجب اتباع أوامره واجتناب نواهيه على كل حال .

وقدّم الآخرة لتقدم طالبها وهو قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنَّغَىٰ . . . ﴾ ، وأخّر الأولى لتأخر طالبها وهو قوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ . . . ﴾

ثم نلاحظ من ناحية أخرى أن بناء الآية مثل بناء ما قبلها ، كلتاهما



مؤكدة بإن واللام ، وقد قدّم الخبر على الاسم ، وكلتاهما تفيد القصر ، فقوله: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ فَقُولُه: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَأَلْأُولَكَ ﴾ يفيد أنهما له قصرًا لا يشاركه فيهما أحد.

وقد تقول: لقد وردت هذه الآية في هذه السورة مؤكدة ، ووردت في سورة النجم غير مؤكدة ، قال تعالى: ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴾ [النجم: ٢٤ ـ ٢٥] فما السبب؟ .

والجواب: أن ثمة أكثر من سبب لهذا؛ فقد وردت الآية في سورة الليل في سياق امتلاك الأموال والتصرف فيها ، فذكر سعة ملكه مؤكدًا بإن واللام ، فقد قال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ﴾ والمعطي مالك ، وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاللام ، فقد قال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَالله وَ الله وَ الله وَ وَقَلَ الله وَ وَالله وَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ ، إذ وَكُو الاستغناء والاستغناء من الغنى . وذكر المال بعد ذلك بقوله: ﴿ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ﴾ ، وقوله: ﴿ اللَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَرَّكَ ﴾ ، وقوله : ﴿ اللَّهُ عَنْهُ مَاللهُ يَتَرَكَّ ﴾ ، وقوله : ﴿ اللَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَرَكَّ ﴾ ، وقوله : ﴿ اللَّهُ وَعَلَمتُه ، فناسب فكل ذلك في من يملك الأموال ، فذكر ربنا سعة ملكه وعظمته ، فناسب ذلك توكيد الملك في سورة الليل .

بخلاف آية النجم التي ليس فيها شيء من ذلك. فقد قال: ﴿ أَمَّ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَهِ اللهِ مَن ذلك. فقد قال: ﴿ أَمَّ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلَكِ فِى ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِّى شَفَعَنُهُمْ شَيَّعًا ﴾ فناسب التوكيد في سورة الليل دون النجم.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن جو سورة الليل يشيع فيه ذكر الآخرة ، فقد ذكر عاقبة من أعطى ومن بخل ، وقال بعدها: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّكُمْ اللَّهُ وَذَلك في الآخرة ، وقال: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ الرَّا تَلَظَّى . . . ﴾ وهذه في الآخرة ، فناسب التوكيد في سورة الليل . بخلاف سورة النجم التي لم يشع فيها جو الآخرة على هذا النحو .

وهناك أمر آخر في هذه الآية ، وهو أنه قدّم الآخرة على الأولى فيها ،

سورة الليل

وكذلك في آية النجم. غير أنه قدّم الأولى على الآخرة في سورة القصص فقال: ﴿ وَهُو اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَالِلَّهِ فَقَال: ﴿ وَهُو اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَالِلَّهِ فَقَال: ﴿ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ اللّ

فنقول: إن آية القصص وردت في سياق ذكر نعم الله على الإنسان في الدنيا، وهو ما ينبغي أن يحمده العبد عليها، قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ الدنيا، وهو ما ينبغي أن يحمده العبد عليها، قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو اللّهُ لاَ إِلَنهَ إِلّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَهُو اللّهُ لاَ إِلَنهَ إِلّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اليّلَا سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ القِيمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً الله يَوْمِ القِيمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً الله يَوْمِ القِيمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً إِلَى يَوْمِ القِيمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بَعْدُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْكُو اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ ﴾ [القصص: ٦٩ - ٧٣].

فناسب تقديم الأولى على الآخرة لما وقعت في سياق الكلام على الأولى، وأنت ترى أنه لم يقل كما قال في آيتي الليل والنجم: ﴿ فَلِلّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴾ ، وإنما ذكر الحمد فقال: ﴿ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةَ ﴾ ، وإنما ذكر الحمد فقال: ﴿ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَّ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا فَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا لَا فَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا فَا فَا فَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّه

ثم إنه من الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يقل مرة: (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في نحو هذا ذكر الأولى مع الآخرة ، وذلك لأكثر من سبب.

منها أن (الأولى) أعم من (الدنيا) ، ذلك أنه استعمل (الدنيا) لما يحيا فيه المرء ويعيش نحو قوله: ﴿ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ خَرَةِ حَسَنَةً ﴾ ، وقوله: ﴿ مَنْعُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾ ، وقوله: ﴿ مَنْعُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ﴾ ، وقوله: ﴿ مَنْعُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ﴾ ، وقوله : ﴿ مَنْعُ الدُّنْيَا فِي اللّهُ وَعَيْرُ ذَلك ، أما (الأولى) فتستعمل للكون وما فيه على العموم ، ما يدركه الإنسان وما لا يدركه. فالسماوات وما فيها وساكنوها وما لا



نعلم من خلق الله والأرض وما فيها كله من الأولى ، فلما أراد أن يذكر ملكه وسعته ناسب أن يذكر (الأولى) بدل (الدنيا).

ثم إن (الدنيا) مؤنث (الأدنى) ، ومن معاني (الأدنى) الأقرب ، ومن معانيه السَّفِل والأخسّ (۱ وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ أَسَنَ تَبْدِلُونِ كَ الَّذِى هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيُرٌ ﴾ [البقرة: ٦١]. فلما كان من معانيها السفالة والخساسة لم يناسب حين ذكر ملكه وعظمته ذكر الدنيا ، وإنما يناسب ذلك ذكر الأولى ، فكان ذلك أنسب ، والله أعلم.

#### \* \* \*

# ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ فَارًا تَلَظَّىٰ ١ إِنَّ لَا يَصْلَنَهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ١ إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ١

قوله تعالى: ﴿ فَأَندَرْتُكُمُ نَارًا... ﴾ مرتبط بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ ذلك لأن هذا من الهداية الإرشاد.

جاء في (روح المعاني): ﴿ فَأَندَرُنّكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ قيل: متفرع على كون الهدى عليه سبحانه ، أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في هدايتكم » (٢) ، ومرتبط بقوله: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَى ﴾ كما ذكرنا.

وظاهر أنه أنذرهم ولم يبشرهم ، ولذا كان الكلام عليها وعلى من يصلاها ومن ينجو منها. ولم يذكر الجنة ؛ لأن ذلك ليس من الإنذار ، وإنما هو من التبشير. فلما قصر تبليغه على الإنذار قصر الكلام على النار وعلى صفات صاليها والناجي منها.

لقد نكر النار ووصفها بقوله: ﴿ تَلَظَّىٰ ﴾ وهذا يحتمل أنه أنذرهم النار على وجه العموم ، ويحتمل أنه أنذرهم نارًا مخصوصة أعدت للأشقى دون غيره.

<sup>(</sup>۱) انظر لسان العرب (دنو) ۱۸/ ۲۹۹ ـ ۳۰۰.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۳۰/ ۱۵۰.



فإن النار دركات ، وبعض العذاب أشد من بعض ، فالأشقى على هذا يصلى نارًا قد لا يصلها غيره ممن هو دونه في الشقاء ، كما قال تعالى: ﴿ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ إِنَّ وَيَنجَنَّهُم اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فإن كانت نارًا خاصة بالأشقى لا يصلاها غيره فالقصر واضح ، فإنه لا يصلاها غيره ، وإن كان يراد بها عموم النار فقد أثير في ذلك سؤال وهو: إن عموم النار يصلاها الأشقى وغيره ممن دونه في الشقاء ، ويصلاها العصاة من المسلمين ، فكيف قصر ذلك على الأشقى فقال: ﴿ لَا يَصَّلَاهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴾؟

والجواب عن ذلك من أوجه:

منها: أن المقصود أن يصلاها صليًا تامًّا لازمًا على جهة الخلود، وهذا خاص بالكافر الكامل في الشقاء (١).

ومنها: أن اسم النار يطلق بهذا التنكير على عموم النار بكل أقسامها وأحوالها، وجميع ما أعد فيها من أهون أحوال العذاب إلى أشده، فكل ذلك داخل في قوله: ﴿نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾، يصلاها الشقي والأشقى، وتشمل الدرك الأسفل والأعلى ، أعاذنا الله منها جميعها ، فيصح أن يقال بهذا العموم ﴿لَا يَصْلَنَهَا إِلَّا ٱلأَشْقَىٰ ﴾ باعتبار قسم منها، وأن يقال: (يصلاها عموم الأشقياء) باعتبار العموم.

ومنها: أن النار بكل أصنافها وعلى اختلاف دركاتها وأحوالها وأهوالها لا يصلاها إلا الأشقى ، فإن الذي يصلى النار هو أشقى الخلق ، إذ ليس بعدها شقاء ، فالذي يعذب أهون العذاب هو الأشقى ، فكيف بمن يصلى أشد العذاب؟

إن أهون النار وليس فيها هين أعدّ للأشقى فكيف أشدها؟ إن من

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٥/ ٤٤١ ـ ٤٤١.



يعذب أهون العذاب يرى أن ليس أحد من أهل النار أشد عذابًا منه.

فقد جاء في (صحيح مسلم) أن رسول الله على قال: «إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا فعلى هذا المعنى لا يصلى النار إلا الأشقى ، إذ إن أقلهم شقاء هو الأشقى فكيف بأشقاهم؟ أعاذنا الله منها.

والراجح فيما يبدو لي أنه يشير إلى نار خاصة أعدت للأشقى الذي كذّب وتولى ، والله أعلم.

وقد تقول: ولم نكّر النار وجعلها عامة ولم يعرّفها ليدل على أنها نار خاصة بالأشقى؟

### والجواب عن ذلك من أوجه:

منها: أنه نكّر النار وجعلها عامة ووصفها بأنها تلظّى ـ وكل جهنم كذلك ، نارٌ تلظّى ـ ليعلمنا أن النار بكل أقسامها وأحوالها وصفاتها تستحق الإنذار وأن على الناس أن يحذروها ، ولو عرّفها لظن ظان أن التحذير واقع على تلك النار دون غيرها ، في حين أنه أنذرنا النار على العموم ، فكان التنكير أنسب.

ووصفها بأنها ﴿ تَلَظَّىٰ ﴾ وكل جهنم نار تلظّى ولكنها دركات، فوصفها بوصف عام لتشمل نار الأشقى وغيره، فيتحقق الإنذار على العموم وعلى الأشقى خاصة.

ومثلها أن تقول: (نار حامية) فإن كل جهنم نار حامية ، ولكن بعضها أشدّ من بعض ، فالشقي يصلى نارًا حامية ، والأشقى يصلى نارًا حامية ، والعصاة يصلون نارًا حامية .



ونحوه أن تقول: (نار ذات لهب) فلا ينفي أن يكون ذلك للشقي والأشقى وعصاة المسلمين ، فهناك نار تلظّى لا يصلاها إلا الأشقى ، ونار تلظّى يصلاها غير الأشقى .

ومن جهة أخرى أنه لو عرفها وخصصها لكان قوله: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْقَى ﴾ خاصًا بتلك النار دون غيرها ، فقد يذوق غيرها ، ولكنه جعلها عامة ، فدل تنكيرها على أن الأتقى يتجنب النار على العموم بكل أحوالها ، فكان التنكير أنسب من كل ناحية .

لقد ذكر للأشقى صفتين وهما التكذيب والتولي فقال: ﴿ لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومعنى ﴿ كُذَّبَ ﴾ كذّب بكل مفردات الإيمان ومقتضياته ، ومعنى ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ أدبر عن الطاعات وابتعد عنها وانشغل بالمعاصي ، فقوله: ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ مقابل ﴿ أَعْطَى وَأَنقَى ﴾ ، وقوله: ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ مقابل ﴿ أَعْطَى وَأَنقَى ﴾ ، وقوله: ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ مقابل ﴿ أَعْطَى وَأَنقَى ﴾ ، وقوله: ﴿ جَنِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴿ كُذَّبَ وَلَوْكَ ﴾ توكيد لقوله: ﴿ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴿ كُذَّبَ وَلَوْكَ ﴾ ، والتولّي أعمّ لأنه يشملهما ويشمل غيرهما.

والتكذيب أعم من التكذيب بالحسنى ، لأن التكذيب يشمل التكذيب بالحسنى ، وهو عاقبة الكفار .

ولما كان الوصف أعم وأشمل كانت العاقبة أسوأ ، فقد قال في الآية الأولى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَبَ بِالْخُسُنَىٰ ﴿ فَسَنَيْسِرُ وُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ ، وذكر في هذه الآية أنه الأشقى وأنه يصلى نارًا تلظى لا يصلاها غيره فقال: ﴿ فَأَنذَرْتُكُم نَارًا تَلظَى لا يَصَلَّاهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ﴿ وَهَذَهُ اللَّهِ مَا لَكُنَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ولما كان التكذيب عامًّا غير مخصوص بشيء، والتولي عامًّا غير مخصوص بشيء، استحق أن يكون ذلك هو الأشقى.



وهذا وجه آخر لتنكير النار وعمومها وعدم تخصيصها ، فإنه أطلق صفة الأشقى في التكذيب والتولي فناسب الإطلاق ههنا.

وقال: ﴿ فَأَندَرُكُمْ ﴾ ولم يقل: (فأنذركم) بالمضارع، كما قال: ﴿ إِنَّكُمْ أَلْذِرُكُم بِالْوَحْيَ ﴾ [الأنبياء: ٤٥] ذلك لأنه أنذرهم بأمر واحد أخبرهم به وهي النار. أما قوله: ﴿ أُنذِرُكُم بِالْوَحْيَ ﴾ فلأن الوحي مستمر والإنذار لم ينته ما دام الوحي يتنزل، فجاء به مضارعًا.

ونحوه من التعبير بالماضي قوله: ﴿ فَقُلَ أَنَذَرْتُكُمْ صَلِمِقَةً مِّمْلَ صَلِمِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴾ [فصلت: ١٣]، وقوله: ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ [النبأ: ٤٠] فإن الإنذار فيهما تَمَّ واكتمل، وهما نظير قوله: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾.

ومن الملاحظ أنه لم يؤكد الإنذار في هذه السورة ، في حين أكده في سورة النبأ فقال: ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمُ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ بتوكيد الإنذار بإن ، ذلك أن الإنذار في سورة الليل لم يرد إلا في هذه الآيات ﴿ فَأَنذَرْتُكُمُ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ فَأَنذَرْتُكُمُ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ فَأَنذَرْتُكُمُ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ فَأَنذَرْتُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ

أما في سورة النبأ فقد اتسع الإنذار وتكرر ، ذلك أنه بدأ بقوله: ﴿ كَلّا سَيَعْلَمُونَ ۚ فَي مُو كَلّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ وهو إنذار مؤكد بالتكرار ، ثم أعاد الإنذار بقوله: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا فَي لِلطَّغِينَ مَعَابًا فَي لَيْثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا فَي لَا يَذُوقُونَ بقوله: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا فَي لِلطَّغِينَ مَعَابًا فَي لَيْثِينَ فِيها آحْقَابًا فَي لَا يَدْجُونَ فِيها بَرْدًا وَلا شَرَابًا فَي إِلَا حَمِيمًا وَغَسَاقًا فَي جَزاء وِفَاقًا فَي إِنّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا فَي وَكَذَبُوا بِعَايَنِنَا كِذَابًا فَي وَكُلّ شَيْءٍ آحْصَيْنَكُ كِتَبًا فَي فَذُوقُوا فَلَن خَسِابًا فَي وَكَذَبُوا بِعَائِنَا كِذَابًا فَي وَكُلّ شَيْءٍ آحْصَيْنَكُ كِتَبًا فَي فَذُوقُواْ فَلَن خَيْدِكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٢١ ـ ٣٠].

ثم كرّر الإنذار في آخر السورة بقوله: ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْيَتَنِى كُنْتُ ثُرَبًا﴾، فكان الإنذار في أول السورة ووسطها وآخرها ، فناسب ذلك التوكيد في سورة النبأ دون سورة الليل.

سورة الليل

# ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْقَىٰ إِنَّ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَّكَى إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَالِهُ مَا لَهُ مَنْ إِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لِهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مِنْ مَا لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَعْلَمُ لِمُعْلَمُ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ لِمُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ

لم يقل: (ولا يجنبها إلا الأتقى) كما قال: ﴿ لَا يَصَٰلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشَٰقَىٰ ﴾ ، وإنما ذكر أن الأتقى سيجنبها ، أما غير الأتقى فقد يجنبها أيضًا أو يردُها ورودًا خفيفًا على حسب عمله ، أما الأتقى فإنه يجنبها تجنيبًا كاملاً.

ثم ذكر مقابل الأشقى الذي كذّب وتولّى: ﴿ ٱلْأَنْقَىٰ ﴿ ٱللَّهَٰ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَرَدُ لَهُ ثلاث خصال: التقوى بل الصفة العليا في التقوى وهي ﴿ ٱلْأَنْقَىٰ ﴾ ، وأنه يؤتي ماله يتزكى ، وهو مقابل ﴿ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾ وهو الوصف الأعلى في هذا الأمر ، ذلك أنه ﴿ يُؤتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ فهو يعطي ماله كله ، وبذا يكون قد وصفه بالوصف الأعلى في التقوى والوصف الأعلى في الإنفاق ، فإنه لا عطاء أكثر من ذلك .

ثم انظر كيف قال: ﴿ يُؤَتِى مَالَهُ ﴾ بإضافة المال إليه ، ولم يقل: (يؤتي المال) بمعنى أنه يؤتي ثمرة كده وعمله هو. ثم ذكر الغرض من ذلك وحاله عند العطاء وهو أنه يتزكى بذلك ، أي يتطهر.

وذكر أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، وذلك أعلى درجات التصديق بالحسني.

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الأشقى بصفات أعم وأسوأ مما قاله فيمن قبله فقال: ﴿ اللَّذِى كَذَّبَ وَتَوَكَّ ﴾ وهو أعم وأسوأ ممن قال فيهم: ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَلَ وَاسْتَغَنَىٰ ۚ فَيَ وَكَذَبَ بِالْحُسُنَىٰ ﴾ ذكر أيضًا بمقابل: ﴿ مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَىٰ ۚ فَي وَصَدَّقَ بِلَا لَمُنْ اللَّهُ مِنَ هُو أَعلَى منه فقال: ﴿ الْأَنْقَىٰ ﴿ اللَّهُ مِنْ هُو أَعلَى منه فقال: ﴿ الْأَنْقَىٰ ﴿ اللَّهُ مِنْ مَالَمُ مِنْ هُو أَعلَى منه فقال: ﴿ الْأَنْقَىٰ ﴿ اللَّهُ مِنْ وَالقليل أنه ﴿ يُؤْتِى مَالَمُ ﴾ وهو يحتمل العطاء الكثير والقليل أنه ﴿ يُؤْتِى مَالَمُ ﴾ وهو أكثر وأعم ؛ ذلك لأن هذا يؤتي ماله كله.

وبمقابل (اتَّقى) الأتقى وهي الصفة العليا ، وبمقابل ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسُّنَى ﴾



أنه يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا يفعله إلا لذلك ، فهو أعلى درجات التصديق.

ولذا كان الجزاء أعلى ، فإنه قال في الأولى: ﴿ فَسَنُيُسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ وقال ههنا أنه يجنب النار وأنه سوف يرضى ، فذكر أمرين.

ومعنى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ أنه سوف يرضى بثوابه في الآخرة لعظيم ما أعدّ له. وهناك معنى آخر لها ، وهو أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ورضوانه ولسوف يرضى الله عنه ، وكلا المعنيين جليل شريف ، فإن رضا الله أكبر من الجنات ، كما قال الله تعالى ﴿ وَرِضَوْنُ مِن البَيْهِ النّوبة: ٢٧] والمعنيان مرادان معًا ، ذلك أن الله سوف يرضى عنه ، وأنه سيرضى بما جزاه الله سبحانه ، فانظر عظم هذا الجزاء.

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَىٰ ﴾ بالبناء للمجهول، ولم يقل: (سيتجنبها الأتقى) بالبناء للمعلوم، ذلك أن تجنب النار أمر عسير ليس ذلك إليه بل ذلك إلى ربه، وسبيل ذلك التقوى والتطهر وإنفاق المال وإخلاص العمل لله.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] بالبناء للمجهول، ولم يقل: (فمن تزحزح عن النار) لأن الزحزحة عن النار ليست إلى الناس بل إلى خالقهم ومالكهم خالق النار، وهذا إنذار عظيم للناس لو كانوا يعلمون، فإنه ليس باستطاعة أحد أن يتجنب النار بنفسه ولو كان الأتقى، وكيف يمكن أن يتجنبها وقد أقسم ربنا على أننا كلنا سنردها ولا ينجو إلا من ينجيه الله منها، فقال سبحانه: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَ اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسَودًة أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى الْقِيكَمَةِ تَرَى الذّينَ النَّهِ وَجُوهُهُم مُّسَودًة أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكى الْقِيكَمَةِ تَرَى الذّينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُّسَودًة أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكى الْقِيكَمَةِ تَرَى الذّينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُم مُّسَودًة أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكى

سورة الليل ١٩٧

لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ السُّوَهُ وَلَا هُمْ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا هُمْ لَا يَمَشُّهُمُ السُّوَهُ وَلَا هُمْ لَيَّكُونَوْكَ اللَّهُ وَيُنجِي اللَّهُ اللَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ السُّوَهُ وَلَا هُمْ لِيَعْمَلُونَ فَي اللَّهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ مُمَّ نُنَجِى الَّذِينَ اَتَّقُواْ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَيُنَجِى اللَّهُ اللَّهِ الْمَتَقِينَ ، وهو نظير الَّذِينَ اتَّقَوَٰ ﴾ ، المتقين ، وهو نظير قوله: ﴿ وَسَيُجَنَّمُ الْأَنْقَىٰ ﴾ ببناء التجنيب للمجهول ، والمتقون ـ كما يظهر من الآيات ـ هم الناجون .

وقد تقول: ولم أسند ضمير التنجية في سورة مريم إلى ضمير المتكلمين فقال: ﴿ مُمَّ نُنَجِّى اللَّذِينَ اتَّقَوا ﴾ وأسنده في سورة الزمر إلى الله فقال: ﴿ وَبُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا ﴾ وبنى الفعل للمجهول في سورة الليل فقال: ﴿ وَسَيُجَنَّهُما ٱلْأَنْقَىٰ ﴾؟

وَالْحَوْمِ مَا أَنْ ذَلْكُ بِحَسِبِ السياقِ الذي ورد فيه التعبير ، فإن الجو الشائع في سورة مريم إسناد الفعل إلى ضمير المتكلمين ، وذلك نحو قوله: ﴿ أُولَا يَذَكُرُ ٱلْإِنْكُنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ . . . ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمُّ لَنَحْضَرَنَهُمْ . . . ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ . . . ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ . . . ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ . . . ثُمَّ لَنَحْنُ اللَّمْ اللَّهُمَّ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال



في حين شاع في سورة الليل العموم والإطلاق ، فناسب حذف الفاعل وإسناد التجنيب إلى غير مذكور ليناسب جو الإطلاق في السورة ، ولا شك أن ذكر الفاعل يفيد التخصيص لا الإطلاق.

ومن الملاحظ أنه ذكر في الذين اتقوا أنه ينجيهم، وفي الأتقى أنه يجنّبها ، ذلك أن النجاة قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته ، وذلك نحو قوله تعالى في بني إسرائيل: ﴿ وَإِذْ نَجَيّنَ كُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ الْحَوْقَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴿ [البقرة: ٤٩]. أما التجنيب فمعناه التنحية والمباعدة ، فقولي: (جنبتك العذاب) يفيد أني أبعدتك عنه فلم تذقه ، وأما (أنجيتك من العذاب) فقد يحتمل أنه كان واقعًا فيه ثم أنجاه منه ، ولذا قال تعالى بعد قوله: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾: ﴿ مُمّ نُنجّى النّينَ اتّقَوا ﴾ أي بعد الورود.

ولا شك أن الأتقى هو في الدرجة العليا من التقوى فقال فيه: (وسيجنّبها) ، وأما الذين اتقوا ففيهم المتقي والأتقى ، فذكر أن لهم النجاة ، وكلاهما ذو حظ عظيم غير أنهم درجات عند ربهم.

#### \* \* \*

﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةِ تَجُرَّى آنِ إِلَّا ٱلْنِعَآء وَجْدِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَكَسَوْفَ يَرْضَىٰ ١

أي ليس لأحد عليه فضل فيجازيه عليه ، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه ، فعمله خالص لله غير مشوب بشائبة ، ولذا استحق أن يرضيه الله وأن يرضى الله عنه.

جاء في (فتح القدير) في تفسير هذه الآية «الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون التزكي على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي الخلوص ، أي ليس ممن يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها ، وإنما يبتغي بصدقته وجه الله تعالى ، ومعنى



الآية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازي عليها حتى يقصد ما يؤتى من ماله مجازاتها» (١٠).

إن السورة فيها أكثر من خط تعبيري ، منها خط العموم ، ومنها خط المقابلة ، ومنها خط التفضيل ، وغير ذلك من الخطوط التعبيرية.

يتضح خط العموم في السورة من مواطن ، منها: أنه أقسم بالليل إذا يغشى على العموم ، ولم يقل يغشى ماذا. وأقسم بالنهار إذا تجلى ، ولم يقل مثلاً كما قال في سورة الشمس: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴿ وَالنَّهَا وَ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴾ .

وقال: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَ ﴾ فإن قوله: (وما خلق) عام يحتمل القسم بالخالق، أي والذي خلق الذكر والأنثى، ويحتمل القسم بالمصدر أيضًا، أي وخلق الذكر والأنثى.

و(الذكر والأنثى) عام أيضًا يحتمل كل ذكر وأنثى ، ويحتمل أن يراد به بنو آدم ، وذكر السعي المختلف على العموم ولم يقيده بعمل صالح أو غيره. ثم قال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ﴾ فأطلق العطاء ولم يقيده بشيء ، فإنه يحتمل العطاء العام من مال وغيره ، ويحتمل العطاء القليل والكثير . كما أطلق جهة العطاء فلم يقيدها بمسكين أو أسير ونحو ذاك ، و(من) اسم يفيد العموم أيضًا . وقال : (واتقى) ولم يقيد الاتقاء بشيء ، فلم يقل مثلاً : (اتقى ربه) أو (اتقى النار) أو (اتقى يومًا يرجع فيه إلى الله) كما قال في آيات أخرى ، وإنما أطلقه في كل ما ينبغي اتقاؤه .

وقال: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾ والحسنى صفة تحتمل أمورًا عدة ، وهي صفة مطلقة لم يقيدها بشيء ولم يذكر لها موصوفًا.

وقال: ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ وهو عام مطلق يحتمل أمورًا عديدة ولم يذكر أمرًا بعينه.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٤٤١.

وكذلك قوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ عام مطلق ، نظير قوله: ﴿ فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمَا يُغْنِى ﴾ يحتمل الاستفهام والنفي ، وقوله: ﴿ إِذَا تَرَدَّى ﴾ يحتمل عدة معان: منها السقوط ، ومنها الهلاك ، ومنها إذا تردى في أكفانه.

وقوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ يحتمل أكثر من معنى ، فقد يحتمل أن علينا بيان الهدى ، ويحتمل أن علينا طريق الهدى ، أي يوصل إلينا.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَى ﴾ عام مطلق ، فلم يقل مثلاً: (لله ما في السماوات وما في الأرض) أو (مالك يوم الدين) بل أطلق ذلك ليشمل الآخرة والأولى على العموم.

وقوله: ﴿ فَأَندَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ ذكرها منكرة لم تخصص إلا بالتلظي ، والتلظي وصف عام لنار جهنم ، فكانت النار عامة والوصف عامًا.

وقوله: ﴿ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ عام مطلق ، فإنه أطلق التكذيب ولم يقيده ، فلم يقل مثلاً: (الذي يكذب بالدين) أو (يكذب بآياتنا) أو (بما أرسلنا به رسلنا) بل أطلقه ، وكذلك قوله: ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ فإن التولي عام لا يختص بشيء.

وكذلك قوله: (يتزكّى) فإنه يحتمل أكثر من معنى ، فقد يكون معناه: (يتطهر) أو يدفع زكاة ماله وغير ذلك.

وقوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يَرُضَىٰ ﴾ يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يحتمل أن الأتقى هو الذي يرضى ، ويحتمل أن ربه سيرضى عنه.

ومن التقابل في السورة أنه أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى وهما متقابلان ، فالليل يقابل النهار ، و(يغشى) يقابل (تجلى) ، فإن

معنی (یغشی): یغطی ، ومعنی (تجلّی): ظهر وتکشف ، و(یغشی) فعل مضارع ، و(تجلی) فعل ماض.

وذكر الذكر والأنثى ، وهما متقابلان ، وقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ ، وصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ ، والمتغنى أي وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ ، ف (أعطى) مقابل (بخل)، و(اتقى) مقابل (استغنى)، و(صدّق بالحسنى) مقابل (كذّب بالحسنى).

وقوله: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ مقابل قوله: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ ، و(الآخرة) تقابل (الأولى).

فهو خط واضح في السورة كما ترى.

ويتضح في السورة خط تعبيري آخر ، وهو ذكر الدرجة العليا في الوصف ، وذلك قوله: (الحسنى) وهو مؤنث الأحسن ، و(اليسرى) مؤنث الأعسر ، و(الأولى) مؤنث الأول ، و(الأشقى) و(الأتقى) و(الأعلى) ، وكلها مما عرّف بأل ، وهو أعلى درجات التفضيل.

# سِخُنَةُ الإنسَانِ

# ب الدخمارجيم

﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيًّا مَّذَكُورًا ١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَاكَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ١ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِمنًا وَأَسْيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِمنًا وَأَسْيرًا ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ١ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١ فَوَقَنَهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَنَهُم بِمَا صَبَرُواً جَنَّةً وَحَرِيرًا ۞ مُّتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَّابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١١١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِم ظِلَالُهَا وَدُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةِ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۚ ﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ١ إِنَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١ هُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَّرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا شَ إِنَّ هَلَاا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا ١١٠ إِنَّا نَعْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ١٠٠ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدَ لَهُ وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَتَوُلاَّهِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ۚ ثِقِيلًا ۞ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمَّ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَاكُهُمْ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّا هَذِهِ عَذَكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ أَن يَشَآءُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ أَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

#### \* \* \*

## ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّا مَّذَكُورًا ١٩٠

تذكر السورة الإنسان قبل وجوده ، وتذكره وهو نطفة أمشاج ، وتذكره وهو إنسان مكلف ، وبعد خروجه من الدنيا إلى النعيم والملك الكبير أو إلى الأغلال والسعير.

## ﴿ هَلُ أَتَ

اتفق المفسرون على أن (هل) بمعنى (قد) (١) على أن الاستفهام للتقرير ، أي (أقد أتى على الإنسان حين من الدهر؟) ، فإن معنى ﴿ هَلَ التقرير ، أي (أقد أتى) بقد المسبوقة بهمزة الاستفهام ، وليس معناها (قد أتى) من دون استفهام . والمراد بها التقرير ، أي أن تستجوب المخاطب وتقرره بأمر قد علمه فتقول له: (هل أتى على الإنسان ذلك؟) فلا بد أن يقول مقرًّا معترفًا بذلك: نعم قد أتى عليه . كما تقول لشخص قد أعطيته وأرضيته: هل أعطيتك وأرضيتك؟ فيقول لك: نعم .

وهو أبلغ من مجرد الإخبار بأن تقول له: قد أعطيتك وقد كفيتك ؟ لأن هذا إخبار من المتكلم دون أن يُقرّ به المخاطب ويعترف به ، بخلاف ما إذا سبقه الاستفهام التقريري.

فإذا أقرّ \_ ولا بد \_ بأنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا ، قيل له: ومن الذي خلقه وأوجده؟

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٥.

جاء في (الكشاف): «هل بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة، والأصل: أهل، بدليل قوله:

## أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم

فالمعنى (أقد أتى) على التقرير والتقريب جميعًا ، أي أتى على الإنسان قبل زمن قريب حين من الدهر لم يكن فيه شيئًا مذكورًا ، أي كان شيئًا منسيًّا غير مذكور نطفة في الأصلاب» (١).

وجاء في (التفسير الكبير): «اتفقوا على أن (هل) ههنا وفي قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ﴾ بمعنى قد ، كما تقول: هل رأيت صنيع فلان؟ وقد علمت أنه قد رآه ، وتقول: هل وعظتك وهل أعطيتك ، ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته» (٢).

وجاء في (روح المعاني): ﴿ هَلْ أَتَ ﴾ «أصله على ما قيل (أهل) على أن الاستفهام للتقرير ، أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه ، والمقرر به من ينكر البعث ، وقد علم أنهم يقولون: نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك. فيقال: فالذي أوجده بعد أن لم يكن كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته ، و(هل) بمعنى (قد) وهي للتقريب... فلما سدت (هل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معًا ، ثم صارت حقيقة في ذلك ، فهي للتقرير والتقريب» (٣).

وجاء في (فتح القدير): «قيل: هي وإن كانت بمعنى (قد) ففيها معنى الاستفهام ، والأصل: أهل أتى ، فالمعنى ؛ أقد أتى ، والاستفهام

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٢٩٥ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٥ ، وانظر معانى القرآن ٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) روح المعانى ٢٩/ ١٥٠.



للتقرير والتقريب» (١).

﴿ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾

اختلف في المقصود بالإنسان في هذه الآية أهو آدم عليه السلام فيكون المقصود بقوله: ﴿ لَمْ يَكُن شَيَّا مَّذَّكُورًا ﴾ منذ خلقه الله من طين إلى أن نفخ فيه الروح ، فإنه كان شيئًا ولم يكن مذكورًا ، أم هو جنس الإنسان ، أي بنو آدم ، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُّفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ ، فإن كل واحد من بني آدم لم يكن شيئًا أصلاً ، ثم كان شيئًا غير مذكور وهو نطفة في الرحم، ثم كان إنسانًا مذكورًا فيما بعد، والآية تحتملهما، والراجح عندي أن الإنسان في هذه الآية آدم وفي الآية بعدها جنس الإنسان ، فذكر الإنسان الأول ومن تلاه .

جاء في (البحر المحيط): «والإنسان هنا جنس بني آدم ، والحين الذي مَرَّ عليه إما حين عدمه وإما حين كونه نطفة وانتقاله من رتبة إلى رتبة حتى حين إمكان خطابه ، فإنه في تلك المدة لا ذكر له ، وسمى إنسانًا باعتبار ما صار إليه.

وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام، والحين الذي مَرَّ عليه هي المدة التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح» (٢).

وجاء في (التفسير الكبير): «اختلفوا في الإنسان المذكور ههنا:

فقال جماعة من المفسرين: يريد آدم عليه السلام ، ومن ذهب إلى هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية ، ثم عقب بذكر ولده في قوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمَّشَاجٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/٣٩٣.

7.7

والقول الثاني: أن المراد بالإنسان بنو آدم ، بدليل قوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ ﴾ فالإنسان في الموضعين واحد...

واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث ، ومتى كان كذلك فلا بد من محدث قادر» (١٠).

﴿ لَمْ يَكُن شَيْئَا مَّذْكُورًا ﴾

تحتمل الآية أكثر من معنى ، فإنها تحتمل أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا أصلاً لا مذكورًا ولا غير مذكور ، مثل قوله تعالى : ﴿ أَوَلَا يَذَكُ رُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ١٧] ، وقوله : ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩].

وتحتمل أن النفي موجه للقيد، أي كان شيئًا ولم يكن مذكورًا ، فإن مثل هذه التعبيرات تحتمل نفي الأصل ، كما تحتمل نفي القيد. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣] ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣] والمعنى: لا يسألونهم أصلاً لا ملحفين ولا غير ملحفين. وتحتمل نفي القيد وحده ولا يتوجه إلى الأصل ، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٦] ، فإنه نفى اللعب ولم ينف خلق السماوات والأرض.

والآية هنا تحتمل المعنيين ، فإنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا أصلاً ، ثم أتى عليه حين قد كان فيه شيئًا ولم يكن مذكورًا .

وقد تقول: إذا كان المقصود هو المعنى الأول ، فلم ذكر القيد ، ولِمَ لم يقل كما قال في موطن آخر: ﴿ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾؟

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٥\_ ٢٣٦.



والجواب: أن ذكر كلمة (مذكور) له أكثر من سبب ويؤدي أكثر من فائدة ، منها: أنَّ ذكرها يدل على تطور الإنسان ووجوده في جميع المراحل:

فإنه لم يكن شيئًا ، ثم كان شيئًا غير مذكور ، ثم كان شيئًا مذكورًا ، بخلاف ما إذا حذف كلمة (مذكور) فإنه يقفز المرحلة الوسطى.

ثم إن ذكرها مناسب للآية بعدها ، وهو قوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ فإن الإنسان في الرحم حين كان نطفة أمشاجًا كان شيئًا ولم يكن مذكورًا ، ومناسب لقوله في السورة: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمُ وَشَدَدُنَا ٓ أَسْرَهُمُ وَوَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلُهُمُ تَبَّدِيلًا ﴾ فإن هذا يفيد أنه صار فيما بعد شيئًا مذكورًا.

وأما عدم ذكرها في آيتي مريم فهو المناسب أيضًا ، يوضح ذلك السياق الذي وردت فيه الآيتان؛ أما الآية الأولى فهي إيضاح لنبي الله زكريا حين بشره الله بيحيى واستبعد ذلك زكريا بقوله: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْنُمُ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ يَكُونُ لِي غُلْنُمُ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [مريم: ٨] فتعجب كيف يكون له غلام وهذا حاله وحال امرأته؟ فقال رب العزة: ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَى هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩].

فإذا كان رب العزة خلقه ولم يك شيئًا أصلاً كان أهون عليه أن يخلق ولدًا من أبوين ، ولا شك أن الخلق من العدم أصعب في ميزان العقل من الخلق من شيء وإن لم يكن مذكورًا ، فإنه في حالة كونه شيئًا غير مذكور هو موجود على هيئة ما أو في حالة ما أو في طور ما لكنه غير مذكور ، فالحالة الأولى \_ وهي خلقه من العدم \_ أبعد ، وهو مع ذلك أوجده ، ثم إنه لو قال: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا مذكورًا) لقال: رب لقد كنت شيئًا وإن لم أكن مذكورًا فخلقتني ، وأما الغلام الذي وعدتني به

فليس له وجود أصلاً ، فالأمر مختلف.

وكذلك الآية الأخرى في السورة نفسها ، وهو قوله: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ أَوذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ الْإِنسَانَ يستبعد إخراجه حيًّا بعد الموت ، فيقول له رب العزة: لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا أصلاً ، والإعادة أيسر من الابتداء ، ثم إن المادة بعد موت الإنسان موجودة في حين ابتدأ الله خلقه ولم يك شيئًا أصلاً ، فالخلق الأول أدل على القدرة ، ولا يناسب في هذا المقام أن يقول: (ولم يك شيئًا مذكورًا) لأن ذلك يعني أنه كان شيئًا غير أنه لم يكن مذكورًا ، والحالة الأولى أدلّ على القدرة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه بعد الموت هو شيء لكنه غير مذكور ، فلو قال: (ولم يك شيئًا مذكورًا) لأشبهت هذه الحالة حالته بعد الموت في أنه شيء غير مذكور.

في حين أراد أن يدلل على عظيم قدرته في الإنشاء والابتداء ليدل على سهولة الإعادة والإخراج ، فكان كل تعبير في مكانه هو الأنسب.

ثم لننظر من ناحية أخرى نظم الآية ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِسْكِنِ . . . ﴾ فإنه استعمل (أتى) بدل (جاء) ذلك أن بعض أهل اللغة فرق بين الإتيان والمجيء ، فذكر أن (الإتيان) يفيد المجيء بسهولة (١) . وقد استبان لي من النظر في التعبير القرآني أنه يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة أو لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أتى) ، وقد بينت ذلك بصورة وافية في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) في شرح قصة موسى في سورتي النمل والقصص .

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب ٦، ١٠٢.



فاستعمل (أتى) ههنا ؛ لأن إتيان الدهر على الإنسان في هذه الحال ليس فيه مشقة ولا صعوبة عليه ، فهو إما لم يكن شيئًا ، أو كان شيئًا ولم يكن مذكورًا ، وفي كلتا الحالتين ليس في إتيان الدهر عليه مشقة أو صعوبة ، فاستعمل (أتى) دون (جاء).

ثم إنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فقال: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِن الدَّهْرِ ﴾ ذلك لأن الجار والمجرور أهم، فإن الإنسان هو مدار الحديث وليس الدهر، فإن الدهريمر ولا يقف في حال، فالقول: إن الدهريأتي ليس فيه فائدة كبيرة، بخلاف ذكر المأتي عليه وهو الإنسان.

#### \* \* \*

# ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾

لما ذكر أن الإنسان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا ، واستدعى ذلك النظر فيمن أوجده وخلقه قال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ فنسب الخلق إلى نفسه سبحانه بضمير التعظيم وأكده بإنّ ؛ لأن ذلك يستدعي التعظيم ويستدعى التوكيد.

وقد ذكر ضمير الخالق مرتين: مرة مع (إنّ) فقال: (إنّا) ، ومرة مع الفعل خلق فقال: (خلقنا) ، للدلالة على أنه هو الخالق وحده وأنه ليس معه شريك. وقال: (نبتليه) بإسناد الابتلاء إليه ليعلم أن المبتلي هو الخالق. ثم أسند كل الأفعال إليه ليعلم أنه هو صاحبها لا غيره. ولم يبن فعلاً للمجهول ، فإنه لو فعل ذلك لم يفد هذه الفائدة. ولأنه هو الخالق وهو الذي امتن عليه بالنعم فجعله سميعًا بصيرًا مميزًا استحق أن يعبد ويشكر.

و(الإنسان) هنا بنو آدم وليس آدم ، بدليل قوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

سورة الإنسان ٢١١

نُّطُفَةٍ ﴾ فإن آدم لم يخلق من نطفة (١).

والذي يترجح عندي \_ والله أعلم \_ قول من ذهب إلى أن المقصود بالإنسان المذكور في الآية الأولى هو آدم عليه السلام، وفي الآية هذه بنوه (٢)، فيكون قد ذكر خلق آدم وبنيه، وهو أدلّ على القدرة وأظهر ؛ لأن فيه نوعى الخلق: الإيجاد والاستمرار.

ولذا \_ والله أعلم \_ كرر كلمة (الإنسان) ولم يذكر الضمير فقال: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ . . . إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ ولم يقل: (إنا خلقناه). ولو قال: (إنا خلقناه) لتعين أن يكون المقصود بالإنسان في الموضعين هم ذرية آدم ولم يشمل آدم. فكرر كلمة (الإنسان) ليحتمل أن يراد بالأول آدم وبالتالي ذريته فيشملهما جميعًا.

ومعنى (الأمشاج): الأخلاط ، يقال: مشج يمشج مشجًا إذا خلط ، ومشجه ومزجه بمعنى ، والمشيج: الخليط ، والممشوج: المخلوط (٣).

وكلمة (أمشاج) تستعمل مفردًا وجمعًا ، شأن كلمة هجان ودلاص وبشر وفُلك وغيرها ، فيقال في المفرد: مَشَج بفتحتين ، كبطل وأبطال ، ويقال: مشيج ، كشريف وأشراف ، وجمعهما أمشاج ، ويقال في المفرد أمشاج أيضًا ، كقولهم: برمة أعشار ، وبرد أكباش ، وثوب أسمال ، وعلى هذا يقال: نطفة مَشَج ، ونطفة مشيج ، ونطفة أمشاج (1).

واختار كلمة (أمشاج) على المشَج والمشيج لكثرة ما فيها من أخلاط وامتزاجات ، وربما وصف الشيء بالجمع لإرادة التكثير ، فيقال مثلاً:

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣/ ٢٩٥ ، البحر المحيط ٨/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٥.

٣١) انظر الكشاف ٣/ ٢٩٥ ، البحر المحيط ٨/ ٣٩١ ، التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ٣/ ٢٩٥.



«بلک سبسب وبلد سباسب ، کأنهم جعلوا کل جزء منه سبسبًا ثم جمعوه على هذا» (۱).

«وتقول: أرض قفر ودار قفر ، وأرض قفار ودار قفار ، تجمع على سعتها لتوهم المواضع كل موضع على حياله قفر» (٢).

فهذا إشارة إلى كثرة ما في النطفة من أخلاط على صغرها ، ولا تفيد كلمة (مشج) أو (مشيج) هذا المعنى ، والله أعلم.

## ﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾

نختبره ونمتحنه ، واختار (نبتلي) على (نبلوه) لبيان شدة الاختبار وقوته ، فإن في (ابتلى) من الشدة والمبالغة ما ليس في (بلا) ، ومعلوم أن (افتعل) فيه من المبالغة وقوة الحدث ما ليس في (فعل) وذلك كاكتسب وكسب واصطبر وصبر. ولو عدت إلى الاستعمال القرآني في (ابتلى) لوجدت ذلك واضحًا ، قال تعالى بعد وقعة أحد وما أصابهم فيها: ﴿ وَلِينَتَكِى اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمٌ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمٌ وَاللّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الشّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. وقال في وقعة الأحزاب: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْمُؤْمِنُونَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظَّنُونَا شَيْ هُنَالِكَ اَبْتُلِي اللّهِ الطَّنُونَا فَي وَلَا اللّهِ الطَّنُونَا فَي اللّهِ الطَّنُونَا فَي اللّهِ الطَّنُونَ بِاللّهِ الطَّنُونَا فَي وَلَا اللّهِ الطَّنُونَا فَي وَلَا اللّهِ اللّهِ الطَّنُونَ فَي اللّهِ الطَّنُونَ بِاللّهِ الطَّنُونَا فَي اللّهِ الطَّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

والله سبحانه يبلو ويبتلي. وقد تقول: ولم قال ههنا: (نبتليه)، وقال في سورة (الملك): ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ وَهُو الْعَزِيزُ الْمَلْكُ: ٢]؟

والجواب: أن كل تعبير مناسب لموطنه، فقد ذكرنا أن (الابتلاء) أشد من

لسان العرب (سبسب) ١/٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (قفر) ٦/ ٤٢٢.

سورة الإنسان ٢١٣

البلاء، ولذا ذكر معه مما يصح معه الابتلاء ما لم يذكره في سورة الملك؟

١ ـ فقد قال في سورة الملك: ﴿ وَهُو الْعَزِيْرُ الْغَفُورُ ﴾ والمغفرة تقتضي التخفيف ، بخلاف ما في سورة الإنسان.

٢ ـ ذكر في سورة الإنسان ما يصح معه الابتلاء من سمع وبصر وأنه هداه السبيل ، فلما أطال في ذكر ما زوده بما يصح معه الابتلاء أطال وبالغ في البلاء ، ولما خفف ولم يذكر ذلك في سورة الملك خفف في الفعل .

٣ ـ لم يذكر شيئًا من ابتلاء الأعمال في سورة الملك عدا ذكر الكافرين وذكر الذين يخشون ربهم فقال: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمٍ عَذَابُ جَهَنّا مَّ وَبِلَّسَ الْمَصِيرُ ﴾ ، وقال في وصف المؤمنين: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴾ ولم يذكر شيئًا من أعمال هؤلاء وأولئك ، في حين ذكر في سورة الإنسان من أعمال هؤلاء وهؤلاء ما لم يذكره في سورة الملك ، فذكر أن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا ، وأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا.

وطلب من نبيه أن يصبر لحكم ربه وأن لا يطيع آثمًا أو كفورًا ، كما طلب منه أن يذكر ربه بكرة وأصيلاً ، وأن يسجد له ويسبحه ليلاً طويلاً ، وأفاض في ذكر نعيم المؤمنين ما لم يفض في سورة الملك.

وكذلك بالنسبة إلى الكافرين ، فقد ذكر أنهم ﴿ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ . وقال في ختام السورة: ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾ ، فاقتضى ذلك أن يذكر الابتلاء ويطيل في صيغة الفعل ويبالغ فيه ، بخلاف سورة الملك .

وقوله: (نبتليه) يحتمل معنيين:

المعنى الأول: التعليل، أي خلقناه لنبتليه، وهو مثل قولك: جئت أتعلم منك، أي لأتعلم، وجئت أشتري دارًا، أي لأشتري، وهذه



الجملة استئنافية تفيد التعليل.

والمعنى الثاني: أن يكون حالاً مقدرة من الفاعل ، بمعنى: خلقناه مبتلين له ، أي مريدين ابتلاءه ، ومعنى الحال المقدرة أن تكون الحال واقعة في المستقبل ، كقوله تعالى: ﴿ وَبَشَرْنَكُ بِالسِّحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴾ فهو لم يكن نبيًّا حين التبشير. وقد يكون حالاً من المفعول ، أي خلقناه مبتلى.

ولم يذكر لام التعليل كما في سورة (الملك) التي قال: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ آيَكُمْ آَيَكُمْ آَيْكُمْ آَيَكُمْ آَيَكُمْ آَيَكُمْ آَيَكُمْ آَيَكُمْ آَيَكُمْ آَيْكُمْ آَيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمُ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمُ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمْ آيَكُمُ آيُكُمُ آيَكُمُ آيُكُمُ آيَكُمُ آيُكُمُ آيُكُمُ

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يفعل ذلك في سورة الملك ليجمع بينهما؟

والجواب: أن التعبير لا يحتمل ذلك ، فقد قال: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْجَوَابِ: أَنْ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ لا عَلَةَ خَلَقَ الْمُوتُ والْحَيَاةُ لا عَلَةَ خَلَقَ الْمُوتُ والْحَيَاةُ لا عَلَةً خَلَقَ الْإِنْسَانَ ، فلا يحسن أن يقول: (الذي خلق الموت والحياة يبلوكم) فناسب كل تعبير موضعه.

وقد تأتي الحال مفيدة للتعليل ، كقولك: (جئت طالبًا للعلم) أي لطلب العلم ، و(عبدت الله طامعًا في جنته) أي طمعًا ، و(فعلت ذلك مبتغيًا رضوان الله) أي ابتغاء رضوان الله.

وعلى هذا يمكن أن تكون جملة (نبتليه) استئنافية تفيد التعليل ، أو حالية مفيدة للتعليل ، أو حالاً مقدرة من الفاعل وهو الله ، أي مستقبلة بمعنى مبتلين له ، أو حالاً من المفعول وهو الإنسان (١) أي مبتلى .

جاء في (التفسير الكبير): «أما قوله (نبتليه) ففيه مسائل:

(المسألة الأولى) نبتليه معناه لنبتليه ، وهو كقول الرجل: (جئتك

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٥/ ٣٣٥.

أقضي حقك) أي لأقضي حقك ، و(أتيتك أستمنحك) أي لأستمنحك ، كذا قوله: ﴿ وَلَا تَمَنُّن تَسْتَكُثِرُ ﴾ كذا قوله: ﴿ وَلَا تَمَنُّن تَسْتَكُثِرُ ﴾ [المدثر: ٦].

(المسألة الثانية) نبتليه في موضع الحال ، أي خلقناه مبتلين له ، يعني مريدين ابتلاءه» (١).

وجاء في (البحر المحيط): ﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾ نختبره بالتكليف في الدنيا. . . وعلى أن المعنى: نختبره بالتكليف ، فهي في حال مقدرة ، لأنه تعالى حين خلقه من نطفة لم يكن مبتليًا له بالتكليف في ذلك الوقت » (٢).

وجاء في (الكشاف): «﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾ في موضع الحال، أي خلقناه مبتلين له ، بمعنى: مريدين ابتلاءه ، كقولك: مررت برجل معه صقر صائدًا به غداً ، تريد: قاصدًا به الصيد غدًا» (٣) .

وقد ذكر الله ههنا ما يصح معه الابتلاء ومستلزماته ومتعلقاته ، فقد ذكر السمع والبصر والعقل، قال تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَكَوُرًا ﴾ ومعنى ﴿ هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ ﴾ أرشدناه وعلمناه ، وهذا يقتضي العقل. وذكر الاختيار ، ويشير إلى ذلك قوله: ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾. وذكر مادة الاختبار وهو المنهج الرباني الذي أشار إليه بقوله: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ ﴾ ، وهذه الأمور لا يصح الابتلاء من دونها.

ثم ذكر موقف المكلفين من هذا الاختبار أو الابتلاء ، فذكر أنهم قسمان: شاكر وكفور ، وذكر عاقبة هذا الاختبار أو الابتلاء وهي الجنة أو السعير ، فذكر كل ما يتعلق بالاختبار من أركان وأحوال ، فذكر المبتلي

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٢٩٥.



أو المختبر وهو الله وذلك قوله: (نبتليه) ، وذكر المبتلى وهو (الإنسان) ، وذكر موضوع الاختبار وهو قوله: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَكُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ وموقف المبتلى منه وعاقبته.

جاء في (التفسير الكبير): «ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر فقال: ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والتمييز، كما قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ لِمَ تَعَبُّدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مربم: ٤٢]» (١).

### ﴿ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

قَدَّم السمع على البصر ، وهو الشأن في آيات القرآن التي اجتمع فيها السمع والبصر غالبًا ، ذلك أن السمع أهم في باب الابتلاء والتكليف من البصر ، فإن فاقد البصر يمكن أن يعي ويفهم ويبلَّغ ، بخلاف فاقد السمع فإن من العسير تبليغه وإفهامه.

وقدمهما على الهداية فقال بعد هذه الآية: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ لأن السمع والبصر طريقان يوصلان المعلومات إلى العقل ، ومن دونهما يعسر على العقل فهم المعلومات واستيعابها.

جاء في (التفسير الكبير): «الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على إعطاء العقل ، والأمر كذلك» (٢).

وجاء في (البحر المحيط): «وامتن تعالى عليه بجعله بهاتين الصفتين وهما كناية عن التمييز والفهم ، إذ آلتهما سبب لذلك . . . ولمَّا جعله بهذه المثابة أخبره تعالى أنه هداه إلى السبيل ، أي أرشده إلى الطريق ، وعرفنا

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٧.



مآل طريق النجاة ومآل طريق الهلاك ، إذ أرشدناه طريق الهدى» (١).

ولم يفصل بين هاتين الصفتين بالواو ، فلم يقل: (وجعلناه سميعًا وبصيرًا) لئلا يظن أنه جعل الإنسان قسمين قسمًا يسمع وقسمًا يبصر.

### \* \* \*

# ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

قال: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ كما قال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ فأكد الهداية بإنّ كما أكد الخلق ، لأن الهداية أمر مهم ، وهي الغاية من خلق الإنسان ، فهي لا تقل عن الخلق أهمية ، بل ربما فاقته لأنها العلة الأولى للخلق ، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] ولذلك كما قال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ﴾ فنسب الخلق إلى نفسه بصيغة التعظيم وأكده بإنّ قال: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ﴾ فنسبه إلى نفسه بصيغة التعظيم وأكده بإنّ .

ثم إن الهداية وهي تبيان المنهج الصحيح والصراط المستقيم أمر صعب لا يستطيعهما أحد غير الله ، وقد ضل الناس فيها ضلالاً بعيدًا وتفرقوا شيعًا وأحزابًا وجماعات ، فأسند ذلك إليه ، فهو الخالق وهو الهادي ، فهو مولي جميع النعم.

فمعنى ﴿ هَدَيْنَهُ ﴾: «بيناه له ووضحناه وبصرناه به، كقوله جل وعلا: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]» (٢).

وقال: ﴿ هَدَيْنَهُ ٱلسَّلِيلَ ﴾ فعدَّى الفعل بنفسه إلى السبيل ولم يعده بإلى ؛ وذلك لأن التعدية بإلى تقال لمن لم يكن في السبيل ، والتعدية المباشرة تقال لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه (٣). فجمع في ذلك نوعي

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۶۵۳/۶.

 <sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني ١/ ٩١ ، وانظر في كتابنا (لمسات بيانية) سورة الفاتحة .

الهداية؛ الإيصال إلى السبيل وتعريفه به ، فاستحق ربنا الشكر من كل ناحية.

### ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴾

جاء بـ (شاكر) على صيغة اسم الفاعل ، و(كفور) على المبالغة ؛ ذلك أن الإنسان يبالغ في الكفر دون الشكر.

ولم يقل: (وإما شكورًا وإما كفورًا) ذلك أن الشكور من العباد قليل ، قال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣] ولو قال ذلك لأخرج الشاكرين. جاء في (البحر المحيط): «ولما كان الشكر قَلَّ من يتصف به قال: (شاكرًا) ، ولما كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان ، بخلاف الشكر ، جاء (كفورًا) بصيغة المبالغة ، ولما ذكر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد» (١).

وجاء في (تفسير البيضاوي): «ولعله لم يقل: (كافرًا) ليطابق قسيمه محافظة على الفواصل وإشعارًا بأن الإنسان لا يخلو من كفران غالبًا، وإنما المؤاخذ به التوغل فيه» (٢).

ثم إنه لم يقل: (كافرًا) لأمر آخر ، ذلك أن القرآن لم يستعمل كلمة (كافر) بمقابل (شاكر) ، وإنما يستعملها بمقابل (مؤمن) ، قال تعالى: ﴿ فَهَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢].

بخلاف كلمة (كفور) فإنه يستعملها لما يقابل المؤمن ولما يقابل الشكور، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجَزَّةً ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ﴾ [الزخرف: ١٥] ، وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي ٧٧٤ ، وانظر روح المعاني ٢٩/١٥٣.

سورة الإنسان ٢١٩

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعَزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر: ٣٦].

فههنا استعملها بما يقابل المؤمن ، ذلك أن الذي يجعل الله من عباده جزءًا هو كافر غير مؤمن. وكذلك آية فاطر ، فإنه واضح أن المقصود بالمذكورين فيها هم كفار وليسوا مؤمنين.

وفي سورة الإنسان استعملها لما يقابل الشاكر فقال: ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ .

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُوْرًا ﴾ [الإسراء: ٢٧].

فالكفور هنا مبالغة من كفران النعم وهو ما يقابل الشكور ، يدلك على ذلك اللام في (لربه) أي لنعم ربه ، ولو كان يقصد بالكفور ما يقابل المؤمن لقال: (وكان الشيطان بربه كفورًا) فإن الكفر الذي هو نقيض الإيمان يعدّى بالباء ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ الإيمان يعدّى بالباء ، قال تعالى: ﴿ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِأَلرّحَمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠] ، وقال: ﴿ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِأَلرّحَمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠] ، وقال: ﴿ وَإِنَّا بِهِ عَكَفُرُونَ فَ الروم: ٣٠] ، وقال: ﴿ وَإِنَّا بِهِ عَكُفُرُونَ ﴾ [الروم: ٣٠] ، وقال: ﴿ وَإِنَّا بِهِ عَكُفُرُونَ ﴾ [الروم: ٣٠] ، وقال: ﴿ وَإِنَّا بِهِ عَكُفُرُونَ ﴾ [الروم: ٣٠] ،

وقد تقول: ولكننا لا نقول: (هو يكفر الله).

فأقول: إذا كان الكفر بمعنى كفران النعم فإنا نقول: (هو يكفر الله) بتعدية الفعل بنفسه ، قال تعالى: ﴿ وَاَشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢] ، فإن جاء منه اسم الفاعل أو المبالغة صح أن يقوى باللام كقوله تعالى: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ البروج: ١٦] ، وقوله: ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [البقرة: ٤٧] ، ونحو قوله: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَلَقُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٧].

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «أي مبالغاً في كفران نعمه تعالى . . . وفي تخصيص هذا الوصف بالذكر من بين صفاته القبيحة ،



إيذان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر...

ويُشْعِر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان ، وليس بذاك» (١).

فاستعمل في آية الإنسان الكفور لما يقابل الشاكر ولم يستعمل الكافر. واختار الشكر ههنا على الإيمان فلم يقل: (إما مؤمنًا وإما كفورًا) ، ذلك لأنه نعمة الخلق والهداية تستدعى الشكر لا مجرد الإيمان ، وهو نظير قوله تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُمُّ وَجَعَلَ لَكُمُّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰزَ وَٱلْأَفَٰئِدَةً قَلِيلًا مَّا نَشَكُرُونَ ﴾ [الملك: ٢٣].

كما ناسب ذلك قوله تعالى في السورة: ﴿ لَا نُرِبُهُ مِنْكُمْ جَزَّاةً وَلَا شُكُورًا ﴾ ، و قوله: ﴿ إِنَّ هَلَاا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا ﴾.

وهناك أمر آخر حسّن اختيار الشكر ، وهو أنه قال: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَكُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ فاستعمل كلمة (السبيل)، وذلك أن السبيل هو الطريق المسلوك الواضح السهل. جاء في (لسان العرب): «السبيل: الطريق وما وضح منه. . . وسبيل سابلة: مسلوكة . . . وأسبلت الطريق: كثرت سابلتها» (۲).

قال تعالى: ﴿ ثُمُّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ [عبس: ٢٠] ولم يقل كما قال في سورة البلد: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدِّينِ ﴾ [البلد: ١٠] والنجد: هو الأرض المرتفعة التي يشق سلوكها. ولا شك أن الهداية إلى السبيل الواضحة الميسرة أدعى إلى الشكر ، ولذا قال في سورة البلد: ﴿ ثُعَّرَ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّارِ

روح المعانى ١٥/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (سبل) ٣٤١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١.

سورة الإنسان ٢٢١

وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴾ ، وقال هنا: ﴿ إِمَّاشَاكِرًا ﴾ .

وقد تقول: ولم قدّم الشاكر على الكفور، في حين قدّم عذاب الكافرين على ثواب المطيعين؟

والحواب: أنه أفاض في جزاء الشاكرين، في حين اختصر عقاب الكافرين وأوجز فيه فناسب التقديم.

جاء في (تفسير البيضاوي): «وتقديم وعيدهم وقد تأخر ذكرهم ؛ لأن الإنذار أهم وأنفع ، وتصدير الكلام به وختمه بذكر المؤمنين أحسن الانذار أهم وأنفع ،

### \* \* \*

# ﴿ إِنَّآ أَعۡتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَكَسِلا وَأَغۡلَالُا وَسَعِيرًا ١٠٠

أكد الإعتاد بإن ؛ ذلك لأنه عاقبة ما تقدمه من الهداية ، والهداية مؤكدة ، فالعاقبة مؤكدة أيضًا.

وقد تقول: ولم قال: (أعتدنا) ولم يقل: (أعددنا)؟ وما الفرق بين الإعتاد والإعداد؟

والحور: أن (أعتد) قريب من (أعدّ) في المعنى ، غير أن في (أعتد) قربًا وحضورًا ، ولا يشترط في (أعدّ) الحضور. قال تعالى: ﴿ هَذَا مَا لَدَىّ عَيدُ اللهُ مَا اللهُ عَيدُ اللهُ مَا اللهُ عَيْدُ اللهُ مَا اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدًا ، وليس معناه أَصْرُوا ، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلذَّ مُوحَ لَا عَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة: ٢٤] أي المتوبة: ٢٤] أي

أنوار التنزيل ٧٤٤ ، وانظر روح المعاني ٢٩/ ١٥٣ .



هيأوا ، ولم يقل (أعتدوا) لأنه لا يريد الإحضار . جاء في (لسان العرب): «وشيء عتيد: مُعَدّ حاضر» (١٠).

وجاء في (التفسير الكبير): «الإعتاد هو إعداد الشيء حتى يكون عتيدًا حاضرًا متى احتيج إليه كقوله تعالى: ﴿هَٰذَامَالَدَىَّ عَتِيدُۗ﴾» (٢).

ويدلك على ذلك الاستعمال القرآني ، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَقَّىۤ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبَّتُ ٱلْكَنَ وَلَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ حَكُفَّارُ أُولَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ حَكُفًارُ أُولَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٨] فقال: (أعتدنا) لما كان هؤلاء من الموتى وهم كفار أو حضر أحدهم الموت وقد قرب العذاب منهم وأحضر فاستعمل (أعتدنا).

في حين قال: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

فقال: (أعدّ) وذلك لأن هؤلاء لا يزالون يتقلبون في حياتهم الدنيا.

وقال: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفرقان: ٣٧].

فإنه لما ذكر أنه أغرقهم وجعلهم آية قال: (أعتدنا) لأن عذابهم حاضر وهم ذائقوه.

أما الجواب عن الاستعمال في هذه الآية فإنه لما ذكر جزاء أهل الجنة بصيغة الوقوع لا بصيغة أنه سيقع ، وأن ما عندهم مُعَدّ حاضر ، ناسب أن يقول في أهل النار كذلك. فقد ذكر أن الأبرار يشربون من كأس ، وذكر أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا ، وجزاهم بما صبروا جنة

<sup>(</sup>١) لسان العرب (عتد) ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٤٠.

وحريرًا ، فقد ذكر شأنهم وأحوالهم بالأفعال الماضية ، فناسب أن يقول في أهل النار: (أعتدنا) للحضور والقرب.

بخلاف ما ورد في آخر السورة ، فإنه لما ذكر أنه تعالى يدخل من يشاء في رحمته على الاستقبال ناسب أن يقول: ﴿ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُّ ﴾ لا (أعتد).

وهناك ملاحظة أخرى ، وهي أنه لم يرد في القرآن استعمال (أعدّ) مسندًا إلى الضمير (نا) ، فإنه لم يقل: (أعددنا) ، كما لم يرد (أعتد) مسندًا إلى الله تعالى إلا بضمير التعظيم ، أي (أعتدنا).

فإنه ورد (أعتدنا) والضمير يعود على الله ، ولم يرد (أعددنا) ، فكان هذا هو المناسب لما ورد في الاستعمال القرآني على العموم.

ثم إنه قال: ﴿ أَعْتَدْنَا لِلْكَنِهِ بِنَ ﴾ جمع الكافر، ولم يقل: (أعتدنا للكُفُر) جمع الكفور، وكان المظنون أنه لما قال: ﴿ وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ أن يجمعه فيقول: (إنا أعتدنا للكُفُر) فما سبب ذلك؟

والجواب: أنه ذكر (الكافرين) ليشمل من بالغ في الكفر ومن لم يبالغ فيه. ولو قال: (للكُفُر) لظن ظان أن ذلك يتناول المبالغ في الكفر دون من لم يبالغ، ولظن أن هذا خاص بالكفور دون الكافر، فلما ذكر عاقبة الكافر شمل ذلك الكفور من باب أولى، وأنه سيلقى من العذاب أكبر مما ذكر، فإنه كما بالغ في الكفر يبالغ له في العذاب، فإذا كان هذا عذاب الكافر فما بالك بعذاب الكفور، وماذا أعتد له يا ترى؟

وقد ذكر العذاب بقوله: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَكَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ فذكر السلاسل والأغلال والسعير ، وذلك أنه لما أطلق له الحرية والاختيار في الدنيا فقال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ وهداه السبيل ليسلك فيها فلم يسلكها قيده في الآخرة ولم يتركه لمشيئته واختياره كما كان في الدنيا.

لقد قيده بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل، وبالأغلال وهي تقيد حركة الأيدي والأعناق، قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آَعَنَقِهِم آَعُلَلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم ثُمُّقُمَحُونَ ﴾ [يس: ٨]، وقال: ﴿ غُلَّتُ أَيّدِيهِم ﴾ [المائدة: ٦٤] فالأغلال توضع في الأيدي وفي الأعناق، وبذلك قيد حركته على كل حال، فلم يترك له فرصة أو حالاً للحركة والاختيار بمقابل حريته واختياره في الدنيا.

إن هذا ما اختاره هو والسبيل التي آثرها ، والله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞﴾

يستعمل القرآن (الأبرار) لبني آدم ، ويستعمل البررة للملائكة . ولم يستعمل الأبرار للملائكة ولا البررة للأناسي ، قال تعالى : ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ كَامِ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس: ١٥ ـ ١٦] يعني الملائكة . إن (الأبرار) من جموع القلة فاستعملها للقلة النسبية ، ذلك أن الأبرار قلة من بني آدم ، وأما الملائكة فكلهم بررة فاستعمل لهم جمع الكثرة .

جاء في (معاني الأبنية): «وقد يؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة نسبية لا حقيقية، بمعنى أنه إذا قيس المعدود بمقابله كان قليلاً، فيستعمل للأكثر جمع الكثرة، ولما هو دونه في الكثرة جمع القلة وإن كان كثيرًا في ذاته، فمن ذلك استعمال الأبرار والبررة.

فقد وردت (الأبرار) في ستة مواطن من كتاب الله وهي كلها في المؤمنين، وهم ولا شك يزيدون على العشرة، قال تعالى: ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣]، وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كُأْسِ ﴾ [الإنسان: ٥]،

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ شَيَّ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣ \_ ١٥] ، وقال وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ شَيَّ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٢٢ \_ ٢٣] ، وقال ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨] ، وقال: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ ﴾ [المطففين: ١٨].

ولم يرد لفظ (البررة) إلا في موطن واحد وهو في صفة الملائكة وهو قوله تعالى: ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ كَانُوا قَلَة ، فَجِيء بالفجار على جمع الكثرة ، أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة ، فجيء بالفجار على جمع الكثرة ، والأبرار على جمع القلة ، وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موطن ، والأبرار على جمع القلة ، وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موطن ، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٦] ، وقوله: ﴿ وَمَا آكَ ثُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣] ، وقوله: ﴿ وَمَا آكَ ثُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٦] ، وقوله: ﴿ وَإِن تُطِعْ آكَ ثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦] فجيء ﴿ وَإِن تُطِعْ آكَ ثَرَ مَن فِ اللّهُ النسبية . وجاء في صفة الملائكة بلفظة البررة بالجمع للدلالة على الكثرة ؛ لأنهم كلهم كذلك ، بخلاف البشر » (١٠) . في شُرَدُونَ مِن كأسٍ ﴾

الكأس: هي الزجاجة إذا كان فيها شراب ، فإن كانت فارغة فلا تسمى كأسًا ، وإنما هي زجاجة (٢).

ذكر في الآية صنفين من المؤمنين:

الأبرار ، وذكر أنهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور ، وذكر صنفًا آخر أسماه (عباد الله) قيل: وهم المقربون ، وذكر أنهم يشربون من العين خالصة غير ممتزجة. جاء في (تفسير ابن كثير): «أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفًا

<sup>(</sup>١) معانى الأبنية في العربية ١٣٧ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر فقه اللغة للثعالبي ٥٠.

بلا مزج ویروون بها ، ولهذا ضمن (یشرب) معنی (یروی) حتی عَدَّاه بالباء ، ونصب عیناً علی التمییز» (۱).

ومن الملاحظ أنه قال في الأبرار: ﴿ يَشَرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾ ، وقال في المقربين: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴿ فعدًى الفعل (يشرب) مع الأبرار بمن وعدّاه مع المقربين بالباء، وذلك ليفرق بين جزاء الأبرار وجزاء المقربين، وليخبرنا أن جزاء المقربين أعلى ، وذلك من عدة نواح منها:

۱ - أنه ذكر أن الأبرار يشربون من الكأس ، وأما المقربون فإنهم يشربون من العين ، فهم يتلذذون يشربون منها ، فهم يتلذذون بالشرب وبالمكان . جاء في (معاني النحو):

"وفيها معنى آخر ، وهو أن الباء تفيد الإلصاق ، فقولك: (يشربون بالعين) معناه أنهم يكونون بها ، كما تقول: (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم قريبون من العين يشربون منها. بخلاف قولك: (يشربون منها) فإنه ليس فيه نص على معنى القرب من العين ، فقولك: (أكلت من تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان ، بل ربما حُمل إليك.

فقوله: ﴿ يَشَرَبُ بِهَا ﴾ يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون منها ، فهو يدل على القرب والشرب ، فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب ، بخلاف الأول.

جاء في (البرهان) أن «العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) فصار كقوله: مكانًا يشرب به » (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤٥٤/٤.

<sup>(</sup>٢) معاني النحو ٣/ ٢٥ ، وانظر البرهان ٣/ ٣٣٨\_ ٣٣٩.

٢ \_ إن الأبرار يشربون من كأس ممزوجة على قدر أعمالهم ، أما
 المقربون فيشربون من العين خالصة صرفًا .

۳ \_ إن الفعل المتعدي بالباء ضمن معنى (يروى) ، فمعنى ﴿ يَشْرَبُ وَ مِنْ رَبُ اللهِ عَنِي ﴿ يَشْرَبُ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّ

جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وكأن ﴿ يَشْرَبُ بِهَا﴾: يروى بها وينقع» (١).

٤ ـ وذكر أن المقربين يفجرونها تفجيرًا ، أي إنهم يجرونها حيث شاؤوا
 من منازلهم ، وذلك أن يثقبوها بقضبان معهم من ذهب فيتفجر بها الماء إلى
 حيث أرادوا ، فهى تجري عند كل واحد منهم حيث أراد من منزله .

وذكر المصدر (تفجيرًا) ليدل على أن تفجيرها لا يمتنع عليهم (٢)، وأنها تتفجر بالماء الغزير.

### \* \* \*

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا

بدأ بالوفاء بالنذر لأنه واجب ، وذكروا للنذر ههنا معنيين:

الأول: هو النذر المعهود مما أوجبه العبد على نفسه ، وهو الأظهر.

والثاني: أن المراد بالنذر «ههنا عام لما أوجبه الله تعالى وما أوجبه العبد، فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات» (٣).

جاء في (الكشاف): «والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات ؛ لأن من وفي بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله كان بما

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٣/ ٢١٥ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٣/ ٢٩٦ ، البحر المحيط ٨/ ٣٩٥ ، روح المعاني ٢٩/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨/ ٣٩٥.



أوجبه الله عليه أوفي» (١).

وذكر بعده خوف اليوم الآخر ، فكأنه ذكر النية المقارنة للعمل ، والعمل لا يقبل إلا إذا كان مقرونًا بالنية.

جاء في (التفسير الكبير): «واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت النية مقرونة بالعمل. فلما حكى عنهم العمل وهو قوله: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِ ﴾ حكى عنهم النية وهو قوله: ﴿ وَيَخَافُونَ يَومًا ﴾ وتحقيقه قوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) وبمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالأبرار » (٢).

ومعنى (مستطيرًا): «فاشيًا منتشرًا بالغًا أقصى المبالغ ، من استطار الحريق ، واستطار الفجر ، وهو من طار ، بمنزلة استنفر من نفر » (٣).

قال قتادة «استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض» (٤).

### \* \* \*

# ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ١

﴿ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ الأظهر أن الضمير في (حبّه) يعود على الطعام ، أي أنهم يطعمون الطعام مع اشتهائه والحاجة إليه ، نظير قوله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُوا الْمِرَّحَقَىٰ تُنْفِقُواْ مِمَّا شِحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] (٥).

وقيل: المعنى على حب الإطعام، بأن يكون ذلك بطيب نفس وعدم تكلف<sup>(٦)</sup>، فالضمير يعود على مصدر (يطعمون) وهو الإطعام.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٤/٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢٩٦/٣.

<sup>(</sup>٦) روح المعانى ٢٩/ ١٥٥.

وقيل: إن الضمير يعود على الله ، والمعنى: أنهم يطعمون الطعام على حب الله ، أي لوجهه وابتغاء مرضاته (١). وهذا المعنى مذكور فيما بعد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾.

وقيل: إن المعنى الأول، أي (على حب الطعام) أمدح «لأن فيه الإيثار على النفس، وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر» (٢٠).

وأعلاها أن يكون لكل ذلك ، فهم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه واشتهائه فيكون ذلك من باب الإيثار ، ويفعلونه بطيب نفس من غير تكدير ولا منة فيكون من باب الإحسان ، مبتغين بذلك وجه الله تعالى ورضاه خالصًا عملهم له ، فيكون من باب الإخلاص ، فيجتمع بذلك الإيثار والإحسان والإخلاص .

ثم إنه قال: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّهِ فَذَكَرَ الطَّعَامَ، ولم يقل: (ويطعمون على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا)؛ وذلك لأنه أراد أن يعود الضمير عليه، ولو لم يذكر الطعام لم يعد الضمير على مذكور، هذا من ناحية ،

ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر الطعام لانتفى المعنى الأول ، وهو أولى المعاني وأظهرها وأهمها ، والذي به ينال البر ولا ينال البر إلا به ، كما قال تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ البَرِّحَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا شِحُبُّونَ ﴾ .

فَذِكْرُ الطعام أفاد ثلاثة معان وهي المعاني التي ذكرناها ، ولو حذفه الأفاد معنيين:

الأول: أن يكون المعنى (على حب الله) وهو الأظهر ، وهو ما أفادته الآية بعدها.

<sup>)</sup> البحر المحيط ٨/ ٣٩٥ ، الكشاف ٣/ ٢٩٦ ، أنوار التنزيل ٧٧٤.

١ البحر المحيط ٨/ ٣٩٥.



والآخر: أن يكون المعنى (على حب الطعام) وهو ما يقدر من الفعل (يطعمون) فكان ذكره أولى على كل حال.

جاء في (روح المعاني): "وذكر الطعام مع أن الإطعام يغني عنه لتعيين مرجع الضمير على الأول ، ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة البنية وبقاء النفس ، ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الأخيرين" (١).

ثم إنه قدم المسكين على اليتيم ، واليتيم على الأسير.

قدم المسكين على اليتيم ؛ لأن المسكين محتاج على الدوام ، وإطعامه قد يكون على الوجوب وقد يكون على التطوع ، فهو من الأصناف المذكورين في مصارف الزكاة .

أما اليتيم فقد لا يكون محتاجًا ، وقد يكون غنيًا ، بخلاف المسكين ، ولذا لم يدخل فيمن تصرف إليهم الزكاة.

أما الأسير فإنه قد يكون كافرًا.

فكان التقديم بحسب الرتبة ، فقدم المسكين على اليتيم ، واليتيم على الأسير.

والمسكين واليتيم قد يكون إعطاؤهما من باب الواجب ، بخلاف الأسير فإنه في باب التطوع ، «وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ، ولا تصرف إليهم الواجبات» (٢).

وبهذا يكون قد بدأ بالواجب وهو الوفاء بالنذر ، ثم بدأ بما هو أولى وهو المسكين وهو صاحب الحاجة الدائمة ، وقد أدخله الله فيمن تجب لهم الزكاة ، ثم اليتيم وهو قد يكون غير محتاج ويكون مكفولاً حتى يزول

روح المعاني ٢٩/ ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۲۹/ ۱۵۵.

يتمه ، ثم الأسير الذي لا تصرف إليه الواجبات من قبل الأفراد.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن التقديم جرى بحسب الكثرة.

فإن المساكين أكثر من اليتامى ، لأن اليتم يزول حتمًا بالبلوغ فلا يسمى بعد ذلك يتيمًا ، بخلاف المسكين فإنه يكون صغيرًا أو كبيرًا ، واليتامى أكثر من الأسرى ؛ لأن الأسرى إنما يكونون من أوزار الحرب ، وأما اليتامى فهم موجودون في كل وقت وعلى أية حال ، فكان التقديم بحسب الكثرة.

ثم إن التقديم أيضًا مرتب بحسب القدرة على التصرف. فالمسكين له الأهلية الكاملة على التصرف، وأما اليتيم فأهليته ناقصة حتى يزول يتمه، وأما الأسير فهو أقل تصرفًا لأنه كالمحجور عليه، فليس له أن يتصرف في ذهابه وإيابه وعمله حتى يتخير فيه الإمام؛ فالآية مرتبة بحسب القدرة على التصرف.

وذكر الأسرى هنا مناسب لذكر السلاسل والأغلال مع الكافرين ؛ لأن الأسير مقيد مغلول.

ومن الملاحظ أنه قال: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ﴾ ولم يقل: (يتصدقون) لئلا يخص ذلك الصدقات أو يخص من تجب عليهم الصدقة أو لهم ، وإنما أراد فعل الخير عمومًا سواء كان صدقة أم إكرامًا ، وسواء كان الفاعل غنيًّا أم فقيرًا ، ممن تجب عليهم الصدقة أو لا.

### \* \* \*

﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطَرِيرًا ۞﴾

ذكر أمرين في إطعامهم الطعام: أنهم يطعمون الطعام وهم محتاجون إليه وذلك قوله: ﴿عَلَىٰ حُبِّمِـ﴾، وأنهم مخلصون لله في إطعامهم وذلك



قوله: ﴿ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ وهذا أعلى أنواع الإطعام.

وقال: ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ ولم يقل: (نحن نطعمكم لوجه الله) وذلك لإرادة تخصيص الإطعام بذلك ، وأنهم لا يطعمون إلا لوجهه تعالى غير مبتغين شيئًا آخر. وهذا أعلى أنواع الإخلاص ، فإنه ليس فيه شائبة شرك أو رياء.

ولو قال (نحن نطعمكم لوجه الله) من دون (إنما) لأفاد أنهم يطعمون لوجه الله ولا ينفون الإطعام لغيره. أما في الآية فإنه أفاد الحصر، أي أنهم لا يفعلون ذلك إلا له سبحانه. وهذا يفيد أن الأعمال كلها ينبغي أن يبتغى بها وجه الله حصرًا لا لشيء آخر.

وقد تقول: وإن قولك: (نحن نطعمكم لوجه الله) يفيد الحصر أيضًا؟

فنقول: نعم إنه يفيد الحصر ولكنه حصر بالفاعل ، أي نحن لا غيرنا نطعمكم لوجه الله ، فكأنه تعريض بآخرين ، وهذا المعنى غير مطلوب ولا يصح أيضًا ، فإن هناك غيرهم من يطعم لوجه الله . في حين قوله: ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لا تخصيص الفعل بأنه لوجه الله لا تخصيص أنهم المطعمون دون غيرهم ، فكان ما ذكره أولى .

### ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُوْ جَزَّاةً وَلَا شُكُورًا ﴾

أي لا نريد منكم مكافأة على إطعامنا بالعمل ، ولا شكرًا باللسان ، فإن الجزاء هو المكافأة بالعمل ، والشكر هو الثناء باللسان ، فهم لا يريدون منهم أن يكافئوهم ولا يشكروهم.

وهذا تقرير لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُرُ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ فالذي يبتغي وجه الله وحده لا يريد شيئًا آخر.

جاء في (فتح القدير): أن قوله: ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَّاتَهُ وَلَا شُكُورًا ﴾ تقرير



وتأكيد لما قبله «لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة و لا يطلب الشكر له ممن أطعمه» (١٠).

ولم يقل: (يقولون أو قالوا إنما نطعمكم لوجه الله) وإنما حذف فعل القول، وذلك ليشمل القول بلسان الحال وبلسان المقال، فسواء قالوا بذلك بلسانهم أو حكى الله عما في نفوسهم فكل ذلك خير وأجره عظيم.

جاء في (الكشاف): ﴿ إِنَّا نُطّعِمُكُم ﴾ على إرادة القول. ويجوز أن يكون قولاً باللسان منعًا لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر ؛ لأن إحسانهم مفعول لوجه الله ، فلا معنى لمكافأة الخلق ، وأن يكون قولهم لهم لطفًا وتفقيهًا وتنبيهًا على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص لله . . . ويجوز أن يكون ذلك بيانًا وكشفًا عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولوا شيئًا .

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله منهم فأثنى عليهم» (7).

وجاء في (البحر المحيط): «لا نريد منكم جزاءً ، أي بالأفعال ، ولا شكورًا ، أي ثناء بالأقوال» (٣).

وقال: ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ ولم يقل: (لا نريد جزاء ولا شكورًا) وذلك لأنهم يريدون الجزاء والشكور من رب العالمين ، فهم لم ينفوا إرادة الجزاء والشكور ، وإنما أرادوه ممن يطعمون لوجهه لا منهم ، ولو لم يذكر (منكم) لنفى الإرادة على وجه الإطلاق، وهو ليس بمراد ولا ينبغى أن يراد.

وقدم الجزاء على الشكور ؛ لأن الجزاء بالفعل أهم من الشكر

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، وانظر روح المعاني ٢٩/ ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨/ ٣٩٥ ، وانظر روح المعاني ٢٩/ ١٥٦.

باللسان. والناس يعملون في هذه الحياة لأجل الجزاء ، سواء تبعه شكر أم لا ، والشكور ثناء اللسان ولا يعد جزاء على العمل.

وجاء بـ (لا) مع الشكور فقال: ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَانَهُ وَلَا شُكُورًا ﴾ ولم يقل: (جزاء وشكورًا) ليفهم أنهم لا يريدون أي واحد من هذين ، سواء كانا على وجه الاجتماع أم الافتراق ، ولو قال: (لا نريد منكم جزاءً وشكورًا) لربما أفهم أنهم لا يريدونهما مجتمعين ، ولو اكتفوا بواحد منهما لدخل في الإرادة.

وقال: ﴿ لَا نُرِيدُ ﴾ ولم يقل: (لا نطلب) لأن الإنسان قد يريد ولا يطلب، فنفي الإرادة أبلغ من نفي الطلب، لأنه ينفي الطلب وزيادة.

وقال: (شكورًا) ولم يقل: (شكرًا) ذلك أن (الشكور) يحتمل الجمع والإفراد ، والجمع يدل على الكثرة والتعدد فقال: ﴿ لَا نُرِبُدُ مِنكُمْ جَرَاتًا وَلا فَلَا يَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا شَكُوا ﴾ أي لا نريد الشكر وإن كان كثيرًا متطاولاً ، فقد يكون الشكر عن الفعل مرة واحدة ، وقد يكثر ويعاد ، ولا شك أن كثرة الشكر أدل على الاعتراف بالفضل والإحسان. ثم إن الإطعام قد يتكرر فيتكرر الشكر عن كل مرة فقال: ﴿ لَا نُرِبُدُ مِنكُمْ جَرَاتًا وَلا شُكُورًا ﴾ أي وإن كثر إطعامنا لكم وتكرر ، فهذا أدل على الإخلاص. وإن كان الشكور مصدرًا فهو بزنة الجمع ، وربما كانت زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى ههنا وإن لم يكن ذلك مطردًا.

وقد يكون أتى بذلك ليتسع المعنى فيجمع بين الجمع والجنس، فالمصدر يدل على الجنس كله والجمع يدل على مجموع الأفراد، فنفوا إرادة الشكر على كل حال سواء كان على حال الجمع أم الجنس أم الأفراد، وذلك أعم وأشمل.

هذا علاوة على موافقة هذا التعبير لخواتيم الآي.



جاء في (لسان العرب): "وقوله تعالى: ﴿ لَا نُرِبُهُ مِنَكُمْ جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ يحتمل أن يكون جمعًا مثل: برد وبُرود ، وكفر وكُفور » (١٠).

والظاهر \_والله أعلم \_ أن القرآن يستعمل (الشّكور) لما هو أكثر من (الشكر) ، فقد ورد لفظ (الشكور) مرتين في القرآن الكريم: إحداهما: هذه الآية التي وردت في سورة الإنسان ، والأخرى: في قوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿ وَهُو اللّذِي جَعَلَ اللَّهَ لَ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرّادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٢].

وأما لفظ (الشكر) فقد ورد مرة واحدة ، وذلك في سورة سبأ وهو قوله تعالى: ﴿ ٱعْمَلُوٓا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣].

وبالنظر في هذه الآيات يتبين لنا ما يأتي:

١ - إن كلمة (الشكر) استعملها مخاطبًا آل داود ، فقال: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا ﴾ وآل داود قلة بالنسبة إلى عموم المؤمنين.

٢ ـ وأما ما في سورة الفرقان فهو يشمل عموم المؤمنين إلى قيام الساعة ، وشكرهم في الليل والنهار فقال: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَكَّر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾.

٣ ـ وكذلك ما في سورة الإنسان فإنه ذكر من يُطعِم الطعام على حبه ومن يُطعَم ، وهم كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة .

فاستعمل (الشكور) لما هو أكثر ، ذلك أنه كلما كثر المؤمنون كثر الشكر فزاد في البناء لزيادة القائمين به ، واستعمل البناء الأقل لمن هم

<sup>(</sup>١) لسان العرب (شكر) ٦/٩٣ ، وانظر تاج العروس (شكر) ٣/٢٣.

أقل ، فناسب بين البناء وصاحبه، ومثل هذه المناسبة كثير في القرآن الكريم (١).

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال في سورة الفرقان: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَر أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ﴾ فجاء بالفعل (يذّكر) ، وهذا البناء في الاستعمال القرآني يدل على المبالغة في الفعل والإكثار منه لما فيه من تضعيفين (٢٠). فجاء بـ (الشكور) مع الفعل الذي يدل على المبالغة والكثرة في الفعل مما يدل على أنه يفيد المبالغة في الشكر ، إذ لا شك أن المبالغ في التذكّر مبالغ في الشكر أيضًا ، والله أعلم.

### \* \* \*

### ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١

جملة مستأنفة تفيد التعليل ، وهي تعلل الأمرين المذكورين في الآية قبلها ، وهما قوله: ﴿ لَا نُرِبُدُ مِنكُو جَرَّاهً وَلَا قبلها ، وهما قوله: ﴿ إِنَّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ اللهِ ﴾ ، وقوله: ﴿ لَا نُرِبُدُ مِنكُو جَرَّاهً وَلَا شَكُولًا ﴾ . فبالنسبة إلى القول الأول فالمعنى: إنما نطعمكم لوجه الله لأننا نخاف ذلك اليوم ، فإن لم نطعمكم خفنا أن يعذبنا الله وألا يقينا شر ذلك اليوم ، فهي تعليل للإطعام لوجه الله .

وبالنسبة إلى قوله: ﴿ لَا نُرِبُدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُولًا ﴾ فالمعنى: أننا لا نريد منكم الجزاء ولا الشكور خوفًا من ربنا أن يعذبنا لطلب المكافأة والشكر على ما قدمنا.

فهذه الآية تعليل للآية قبلها بكل جزئياتها.

وكسر همزة (إن) ليكون الخوف من هذا اليوم عامًّا لا مخصصًا بالأمر

<sup>(</sup>١) انظر كتاب (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) صفحة ٥٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) م. ن. ص٥٥ وما بعدها.

المذكور. ولو فتح لكان الخوف تعليلاً لما قبلها فقط، أي إنا لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا لأننا نخاف من ربنا.

وفتح الهمزة أيضًا يعني تعلق المصدر المؤول بأحد الفعلين (نطعمكم) أو (نريد)، والأقرب أن يكون متعلقًا بقوله: (نريد) لئلا يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، فيكون الخوف من إرادة الجزاء لا من الإطعام، أي لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا لأننا نخاف، فيقتصر المعنى على أمر واحد، فالكسر أولى على كل حال.

جاء في (الكشاف): ﴿ إِنَّا نَحَافُ ﴾ يحتمل أن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتكم ، وإنا لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدقة » (١).

ووصف اليوم بالعبوس على المجاز ، فكأنه هو عابس حقيقة فأضفى عليه الحياة والشعور ، كما يقال: نهارك صائم وليلك قائم ، وقوله: (وما ليل المطيّ بنائم) ، أو هو على قصد إسناد العبوس لأهل ذلك اليوم ، أي عابس أهله ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

أو لإرادة الشمول والعموم والمبالغة ، أي عابس هو وأهله ، فيكون العبوس وصفًا عامًّا لليوم ومن فيه ، وجاء بالصفة على زنة المبالغة للدلالة على شدة العبوس والاتصاف به اتصافًا بليغًا.

والقمطرير: الشديد العبوس ، جاء في (الكشاف): «ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء، كقولهم: نهارك صائم... وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل. و(القمطرير): الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه» (٢٠).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۳/ ۲۹۷.



ومن الملاحظ أنه قال في هذه الآية: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنا ﴾ فذكر الرب ، وقال في الآية السابقة: ﴿ لِوَجْهِ اللّهِ ﴾ فذكر (الله ) ، وذلك ليدل على أن الله هو الرب لا غيره ، كما قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فإن قسمًا يشركون بربهم ، وقسمًا يرون أن الرب غير الله ، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَبِّم مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٥٥] فإن قسمًا من الناس يجعلون مع الله أربابًا فيشركون به كما دلت الآية السابقة ، وقسمًا يتخذون من دون الله أربابًا كما قال تعالى: ﴿ التّحَارَهُم وَرُهُبَكَنَهُم وَرُهُبَكَنَهُم أَرْبَكِ اللّهِ هو أَربابًا كما قال تعالى: ﴿ التّحَارَهُم الله قاراد هنا أن يعلمنا أن الله هو الرب لا رب غيره وليس معه شريك فقال: ﴿ إِنَّا نَظُعِمُكُو لِوَجْهِ اللّهِ . . إِنَّا نَخَافُ مِن وَلِينَ فَذِكُو (الله) وذكر أنه ربهم فجمع بين المعنيين .

لقد ذكر في هذه الآيات عبادتين ظاهرتين وهما الوفاء بالنذر والإطعام، وعبادتين قلبيتين وهما الخوف من اليوم الآخر والإخلاص لله، ونفى عنهم إرادة شيئين وهما الجزاء والشكور، وذكر صنفين ممن يطعمون: صنفًا مسالمًا وصنفًا محاربًا وهو الأسير، وصنفين من المسالم وهما المسكين واليتيم وأحدهما بالغ والآخر قاصر.

### \* \* \*

# ﴿ فَوَقَنَهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٩٠٠

لما ذكر أنهم يخافون شر ذلك اليوم العبوس ذكر أنه تعالى وقاهم شره ، ولقاهم بدل العبوس النضرة ، والعبوس إنما يكون في الوجه ، وكذلك النضرة ، قال تعالى: ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضَّرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [المطففين: ٢٤] وبدل الخوف السرور.

والخوف محله القلب ، وكذلك السرور ، فقابل بين العبوس في الوجوه والنضرة فيها ، وبين الخوف في القلب والسرور فيه.



وقد تقول: إن مقابل الخوف هو الأمن وليس السرور ، فنقول: إن السرور هو الأمن وزيادة ، فقد يكون الإنسان آمنًا غير مسرور.

وكذلك النضرة لا تقابل العبوس ، وإنما هي زيادة في النعيم بادية على الوجه ، فقد يكون الوجه غير عابس ولكنه غير نضر ، ونضارة الوجه أدل على التنعم ، وكذلك السرور.

جاء في (التفسير الكبير): «اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين: طلب رضا الله والخوف من القيامة ، بيّن في هذه الآية أنه أعطاهم هذين الغرضين. أما الحفظ من هول القيامة فهو المراد بقوله: ﴿ فَوَقَنْهُمُ اللهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْمُوْمِ ﴾. . . وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم بسببه نضرة في الوجه وسرورًا في القلب. . . والتنكير في (سرورًا) للتعظيم والتفخيم » (۱).

وجاء في (الكشاف): «أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسرورًا في القلب ، وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس أهله» (٢٠).

وقد تقول: ولم قال في آية سابقة: ﴿ وَكَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّمُ مُسْتَطِيرًا ﴾ ولم يقل: (يخافون شر يوم كان مستطيرًا)؟ وبعبارة أخرى: لم قال: إنهم يخافون اليوم ولم يقل: يخافون الشر.

في حين قال في هذه الآية: ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ﴾ فذكر هناك أنهم خافوا اليوم ، وذكر هنا أنه وقاهم شر ذلك اليوم؟

والجواب: أنهم يخافون ذلك اليوم وما فيه من أهوال هائلة ومصاعب

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٢٩٧ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٦.



شديدة ، فإن ذلك اليوم - كما قال تعالى - يوم عسير تتقلب فيه القلوب والأبصار ، فهم يخافون ذلك اليوم بما فيه من مصاعب وشرور وأهوال ، وهو يوم لا مناص لهم من شهوده ، فقال: إنه وقاهم شر ذلك اليوم ، ولم يقهم مشهد ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا وأحواله وأحداثه ، وكل منها مهول ، فحسبهم أن وقاهم شره. وفي هذا إنذار وتخويف عظيمان.

### \* \* \*

### ﴿ وَجَزَنِهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١

قال هنا: (وجزاهم) ، وقال في الآية السابقة: (ولقّاهم) ؛ لأن ذلك ليس جزاء وإنما هو قبل الجزاء ، فاللقاء أولاً ، والجزاء بعد ، فلُقّوا أولاً نضرة وسرورًا ، وجزاهم بعد اللقاء جنة وحريرًا.

وقوله: ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ يحتمل أن يكون معناه (بصبرهم) فتكون (ما) مصدرية ، ويحتمل أن يكون (بالذي صبروا عليه) من الطاعات والإيثار والحاجة.

وحذف العائد ليشمل الاثنين ، أي بصبرهم وما صبروا عليه ، فيكون من التوسع في المعنى والله أعلم.

ولا أذهب إلى وجوب تماثل حرفي الجر الداخلين على الموصول والعائد ليجوز حذف العائد المجرور بالحرف ، وإنما يكفي تعين الحرف وعدم اللبس ، لورود ذلك في الفصيح. قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّاللَّالِمُ الللللَّلْمُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر شرح الرضي على الكافية ٢/ ٤٢.

وقوله: ﴿ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ جمع أمرين: الجنة والحرير.

والجنة في اللغة هي البستان ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا بَلُوَنَهُمْ كُمَا بَلُوَنَا أَصْحَبَ الْمَنَّةِ ﴾ [التلم: ١٧] ، وقال: ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَّائِنِ ءَالْتُ أَكْلَهَا ﴾ [الكهف: ٣٣]. ثم أطلقت الجنة على دار السعادة في الآخرة.

والحرير معلوم.

فالجنة للأكل، والحرير للبس، ذلك أنهم أطعموا لوجه الله، فجزاهم بذلك جنة يأكلون منها، وزاد عليه الحرير يلبسون منه تفضلاً منه، ذلك أن الله يجزي الحسنة بخير منها، قال تعالى: ﴿مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ [النمل: ٨٩]. جاء في (الكشاف): ﴿ مِمَاصَبُرُوا ﴾ بصبرهم على الإيثار...

فإن قلت: ما معنى ذكر الحرير مع الجنة؟

قلت: المعنى: وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري بستانًا فيه مأكل هني ، وحريرًا فيه ملبس بهي» (١).

### \* \* \*

# ﴿ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُ رِيرًا ١

كرر (فيها) مرتين فقال: ﴿ مُتَكِينَ فِهَا. . . لَا يَرَوْنَ فِيهَا ﴾ وذلك لأن حذف الثانية يوقع في اللبس ، فإنه لو قال: (لا يرون شمسًا ولا زمهريرًا) لأوهم أن عدم الرؤية هذه هي عند الاتكاء على الأرائك ، فإذا غادروا مكان الجلوس رأوا فيها الشمس والزمهرير ، فذكر (فيها) لإفادة أنه ليس في الجنة شمس ولا زمهرير ، وليس نفى الرؤية عند الاتكاء فقط.

وقوله: ﴿ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ رِيرًا ﴾

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٢٩٧ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٦.



قيل: المراد منه أنهم لا يذوقون فيها الحرولا البرد ؛ لأنها ليس فيها شمس فتلفحهم بحرها ، وليس فيها برد شديد ، والزمهرير: هو أشدّ البرد (۱).

وقيل: إن المعنى ليس فيها شمس ولا قمر ؛ لأن الزمهرير هو القمر بلغة بعض العرب<sup>(٢)</sup>.

وعلى هذا يكون المعنى أنها نور يتلألأ فلا تحتاج إلى شمس أو قمر ، فهي أضوأ من الشمس وأنور من القمر ، وأنها ليس فيها ليل وإنما هي نور مستديم .

والحق أن المراد كل هذه المعاني ، فالجنة جوها معتدل لا فيها حر شديد ولا برد مؤذ ، وأنها لا شمس فيها ولا قمر وإنما هي مشرقة بنور ربها.

وقال: (زمهريرًا) ولم يقل: (قمرًا) ليجمع المعنيين: الاعتدال في الحو والنور المتلألئ ، جاء في (الكشاف): «يعنى أن هواءها معتدل ، لا حر شمس يحمى ولا شدة برد تؤذي . . . وقيل الزمهرير: القمر . . . والمعنى: أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر» (٣) .

### \* \* \*

# ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١

جمع لهم بين دنو الظلال وتذليل القطوف ، وهما صورتان متقاربتان ، فتذليل القطوف يعنى أن يكون ذلك في متناولهم كيف

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٢٩٧.

شاؤوا ، وفيه دلالة على دنوها منهم ، كما قال تعالى: ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ٢٣].

فتذليل القطوف يعني دنوها منهم ، وأنه «لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك»  $^{(1)}$ . فالظلال دانية عليهم ، والقطوف مذللة لهم دانية منهم .

وقد عطف الفعل (ذللت) على اسم الفاعل (دانية) ذلك أن الظلال ثابتة ودنوها متصل، فجيء به باسم الفاعل الدال على الثبوت، أما القطوف فهي متجددة، فتذليلها يتجدد بحسب الحاجة، فجيء بالفعل الدال على التجدد، جاء في (روح المعاني) أن نكتة التخالف بين الفعلية والاسمية هي: «أن استدامة الظل مطلوبة هنالك، والتجدد في تذليل القطوف على حسب الحاجة» (٢).

وجوز الزمخشري أيضًا أن يكون إعراب (دانية) صفة لجنة محذوفة ، فيكون التقدير: وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلالها ، فيكون المعنى على النحو الآتي: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا ، وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها ، فيدل على أنه وعدهم جنتين.

جاء في (الكشاف): «ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم ، كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو الظل عليهم . . . ويجوز أن يكون (دانية) معطوفة على جنة ، أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها ، على أنهم وعدوا جنتين ، كقوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] لأنهم وصفوا بالخوف ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبّنَا ﴾ . . .

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ١/٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۲۹/۹۵۱.

وتـذليـل القطـوف أن تجعـل ذلـلاً لا تمتنـع علـى قطـافهـا كيـف شاؤوا» (١).

#### \* \* \*

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيراً ١١٥ قَوَارِيراً مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ١١٥ ١

لما ذكر أمر الفاكهة وأنها مذللة لهم يتناولونها كيفما شاؤوا ذكر بعدها التنعم بالشراب، فذكر أنه يطاف عليهم به، وأنه مذلل لهم أيضًا لا يبذلون جهدًا للوصول إليه بل يطاف عليهم به، فقدم ذكر المطعوم وتلاه بذكر المشروب، وهذا شأن القرآن الكريم، فإنه يقدم الأكل على الشرب حيث اجتمعا، قال تعالى: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا أَسَلَقْتُمْ فِ الْبَارِةِ الْقَالِيةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]، وقال: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال: ﴿ وَقال: ﴿ وَاللَّهِ هَوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٩].

ومعنى ﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ ﴾: «أنها مخلوقة من فضة ، وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها.

فإن قلت: ما معنى (كان)؟

قلت: هو من (يكون) في قوله: ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾ أي تكونت قوارير بتكوين الله تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن ، الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين. ومنه (كان) في قوله: ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾» (٢).

ومعنى ﴿ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾ أنها جاءت على مقدار حاجتهم فلا يزيد عليها ولا ينقص عنها ، فلا تقول: ليته لم يفضل أو ليته كان أكثر.

جاء في (البحر المحيط): «ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها في

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٢٩٨ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٧.

سورة الإنسان ٢٤٥

أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم، فجاءت كما قدروها. وقيل: الضمير للطائفين بها، يدل عليه قوله: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ﴾ على أنهم قدروا شرابها على قدر الريّ، وهو ألذ الشراب، لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز » (١).

وقد تقول: ولم ذكر هنا أن الآنية من فضة وأن أكوابها قوارير من فضة ، في حين ذكر في مكان آخر أنه يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب؟

فنقول: إن كل موضع يقتضي ما ذكر فيه ، وإليك إيضاح ذلك:

قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِتَانِيَةِ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَادِيرًا ۚ فَا وَادِيرًا فِنَ اللهِ مِن فَضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَادِيرًا فِنَ وَفِي اللهِ مِن فَضَّةٍ وَدَّرُوهَا لَقَدِيرًا ﴾ .

وقال في سورة الزحرف: ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَ إِنَّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَ إِنَّ اَنْتُمْ تَعْرُنُونَ ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا الْمُتَقِينَ ﴾ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْكُو الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْرُنُونَ ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ ادْخُلُوا الْجَنّة أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحُمُرُونَ ﴾ يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُ الْأَعْيُنَ وَأَنْكُم وَلَيْهُم بِصِحَافِ مِن ذَهْبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُ الْأَعْيُنَ وَأَنْكُم وَلَيْهَا خَلِدُونَ ﴾ والزحرف: ٧٢ ـ ٧٣].

ومن النظر في آيات النصين يتبين ما يأتي:

١ ـ أنه ذكر في آيات الزخرف أن هؤلاء متقون.

٢ ـ وأضافهم إلى نفسه فقال: (يا عباد).

٣ ـ أنه طمأنهم من الخوف والحزن فقال مخاطبًا لهم: ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا آنتُه تَحَرَّزُونَ ﴾. في حين قال في سورة الإنسان: ﴿ فَوَقَنْهُمُ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٣٩٧.



اَللَهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ﴾ بصيغة الغائب ، والخطاب بالطمأنة أعلى من الإخبار بصيغة الغيبة .

٤ - ذكر أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَلِتَنَا وَكَانُواْ
 مُسلِمِينَ ﴾ ، وهذا يعني التصديق بالقلب والطاعة والانقياد لله بالعمل ،
 ويدخل في هذا ما ورد في سورة الإنسان: ﴿ يُوفُونَ إَلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا. . . ﴾ .

فإن هذا جزء من صفات المتقين الذين آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين. فما ذكره في الزخرف أعم وأشمل مما ذكره في سورة الإنسان.

دكر في سورة الزخرف أنه سبحانه ناداهم مخاطبًا لهم بقوله:
 أَذْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ﴾. في حين ذكر ذلك بصورة الغائب في سورة الإنسان فقال: ﴿ وَجَزَعْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةُ وَحَرِيرًا ﴾ والتكريم بالخطاب أعلى من الإخبار بالغيبة.

٦ ـ ذكر في آيات الزخرف أنه أدخلهم الجنة هم وأزواجهم زيادة في الإكرام والنعيم فقال: ﴿ اَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحَبَّرُونَ ﴾.

٧ - ثم قال في سورة الزخرف: (تحبرون) ، وقال في سورة الإنسان:
 ﴿ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ ، ومعنى الحبور: السرور والحسن والبهاء والجمال والنضارة والنعمة وأثرها والإكرام المبالغ فيه وسعة العيش.

جاء في (لسان العرب): «الحَبْر والسَّبْر والحِبْر والسِّبْر كل ذلك الحسن والبهاء . . . وقيل: هو الجمال والبهاء وأثر النعمة . . . حبرني هذا الأمر حبرًا ، أي سرّني . . . وأحبرني الأمر: سرّني . . . وفي التنزيل العزيز ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحَبِّرُونَ ﴾ أي يُسَرّون ، وقال الليث: يحبرون: يعمون ويكرمون . . . وقال الأزهري: الحبرة في اللغة: النعمة التامة . . . الحَبرة بالفتح: النعمة وسعة العيش . . . وقال الزجاج في قوله



تعالى: ﴿ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْبَرُونَ ﴾ معناه تكرمون إكرامًا يبالغ فيه » (١).

وجاء في (الكشاف): ﴿ تُحَرِّرُونَ ﴾ تسرون سرورًا يظهر حباره ، أي أثره على وجوهكم ، كقوله تعالى: ﴿ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَهَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . . . والحبرة: المبالغة فيما وصف بجميل (٢٠). فشمل ذلك ما في سورة الإنسان وزيادة .

٨ ـ قال في سورة الزخرف إن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

٩ \_ وإنهم فيها خالدون.

١٠ ـ وذكر أن لهم فيها فاكهة كثيرة.

فكان ما ذكره في سورة الزخرف أعلى ، فناسب ذلك ذكر الصحاف من الذهب والأكواب ، وناسب في سورة الإنسان ذكر الآنية من الفضة وأن الأكواب قوارير من فضة ، وإن كانت فضة الجنة لا تشبهها فضة الدنيا ، إذ ليس في الدنيا قوارير من فضة .

وهناك أمر آخر حسّن ذكر الذهب في آيات الزخرف وهو أن جو السورة شاع فيه ذكر الذهب والزينة والتنعم به.

فقد قال في سورة الزخرف: ﴿ وَلَوْلَا آَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَبِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَبِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّ قِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﷺ وَلِبُيُوتِهِمْ أَوْلَا مَكُفُلُ وَلِن كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَالْاَحْرَةُ عِنَدُ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٣٣\_٣٥].

فإذا كان ذلك في الدنيا وهو أن يجعل لبيوت الكفرة سُقُفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ويجعل لهم زخرفًا، والزخرف هو الزينة

<sup>(</sup>١) لسان العرب (حير) ٧٢٩/٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ١٠٢ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٢٦.



والذهب (١) ، فلا يناسب أن يكون النعيم في الآخرة أقل من ذلك. ومن الظاهر أن سُقُف الفضة والمعارج أدل على النعيم من صحاف الفضة. ثم إنه لما قال في ختام هذه الآيات: ﴿وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ثم ذكر جزاءهم في الآخرة فقال: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَإِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًّ إِلّا الْمُتَّقِينَ ﴾ ناسب أن يكون جزاء المتقين في الآخرة أعلى بكثير مما كان سيعطيه للكافرين في الدنيا.

وجاء في السورة أيضًا أن فرعون استكبر في نفسه وقال: ﴿ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَكَذِهِ ٱلْأَنْهَالُ بَجَرِى مِن تَحَيِّى ﴾ واستخف بموسى قائلاً: ﴿ فَلَوْلاَ أَلْقِى عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ ﴾ فلا يناسب أن يذكر أن صحاف الجنة من فضة ، فناسب ذكر الصحاف من الذهب في الزخرف من كل وجه.

والأظهر \_ والله أعلم \_ أنه يطاف عليهم أحيانًا بآنية من ذهب وأحيانًا بآنية من الفضة العجيبة ، وقد يجمع بينهما زيادة في الإكرام والنعيم ، غير أنه ذكر كل نوع فيما يناسبه من المقام.

### \* \* \*

## ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنجِيلًا ١

لما ذكر أنه يطاف عليه بالآنية والأكواب ناسب أن يقول: (ويسقَون) دون (يشربون) ، ولما لم يذكر الآنية والطائفين بها في الآية قبلها وهي قوله: ﴿إِنَّ اَلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾ ناسب أن يذكر الشرب دون السقي ، فإن الطائفين يسقونهم. جاء في (روح المعاني): عن قتادة: «يشرب منها المقربون صرفًا وتمزج لسائر أهل الجنة. والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس مزاجها كافور ، وتارة يسقون من كأس مزاجها

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (زخرف) ٣٢/١١ ، البحر المحيط ٨/ ١٥ ، الكشاف ٣/ ٩٦ .



زنجبيل ، ولعل ذكر (يُسقَون) هنا دون (يشربون) لأنه الأنسب بما تقدمه من قوله تعالى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ ﴾ . . . الخ ، ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن هذه الكأس أعلى شأنًا من الكأس الأولى » (١) .

ولفظ السلسبيل يوحي بالسلاسة وسهولة المساغ ، وهو ما يقابل طعام الكفار الذي قال فيه سبحانه: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا آَنَكَالًا وَجَيِمًا ﴿ وَمَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٢ ـ ١٣] وهو الطعام الذي ينشب في الحلق.

جاء في (الكشاف): ﴿ تُسكَّىٰ سَلْسَبِيلاً ﴾ لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها. . . قال الزجاج: السلسبيل في اللغة: صفة لما كان في غاية السلاسة » (٢) .

والذي يظهر \_ كما أشار إليه صاحب روح المعاني \_ أن هذا الشراب أعلى من الذي قبله ، يدل على ذلك أمور منها:

١ ـ أن هذا الشراب يُسقونه فيحمله الولدان المخلدون إلى أماكنهم.

٢ ـ وصف آنية الشراب التي يطاف بها عليهم.

٣ ـ ذكر الطائفين به ووصفهم بأنهم كاللؤلؤ المنثور.

ولم يذكر مثل ذلك في الشراب الأول ، مما يدل على أن هذا الشراب أعلى.

ومن الملاحظ أنه استوفى عناصر الطواف كلها ، فقد ذكر الطائفين وهم الولدان المخلدون ، والمطوف عليهم وهم الأبرار ، والمطوف به وهي آنية الفضة وأكواب القوارير وما يسقون فيها من شراب.

\* \* \*

روح المعانى ٢٩/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٢٩٨.

# ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوَّلُوَّا مَّنثُورًا ١٩٠

بعد أن وصف الآنية والشراب وصف السقاة الذي يسقونهم ، فذكر أن من رآهم حسبهم لؤلوًا منثورًا ، ووصفهم باللؤلؤ المنثور لأنهم منتثرون في كل مكان وليسوا في مكان واحد. جاء في (فتح القدير): «لما فرغ سبحانه من وصف شرابهم ووصف آنيتهم وصف السُّقاة الذين يسقونهم ذلك الشراب. . . ﴿ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُؤُلُوًا مَنثُولًا ﴾ . . . قال أهل المعاني: إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة ، ولو كانوا صفًّا لشبهوا بالمنظوم . قيل: إنما شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة ، بخلاف الحور العين ، فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون لأنهن لا يمتهن بالخدمة » (1) .

ووصف الولدان بأنهم مخلدون لئلا يسبق إلى الوهم أنهم يشيبون أو يكبرون أو يتغير حسنهم وصفاؤهم أو يعجزون عن الخدمة.

وجاء بـ (إذا) الدالة على التحقق واليقين إخبارًا بأنه سيراهم حتمًا.

### \* \* \*

# ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١

والمعنى: أنه حيث وقعت رؤيتك رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا. وليس لرأيت الأول مفعول ، وذلك لقصد العموم والشمول ، فلم تحدد الرؤية بشيء أو مكان معين ، بل أينما وقعت الرؤية منك رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا.

جاء في (الكشاف): ﴿ وَأَيْتَ ﴾ ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع ويعم ، كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ، ثم ومعناه: أن بصر الرائي أينما

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٣٤١.

وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير. و(ثم) في موضع النصب على الظرف» (١).

### \* \* \*

﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُنكُسٍ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۗ وَخُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللهِ

قيل: إن معنى (عاليهم): (فوقهم) (٢). والحق أنه ليس بمعنى (فوقهم) لأن الفوقية لا تقتضي الملامسة والملابسة ، قال تعالى: ﴿ أَفَامَرَ يَظُرُوا إِلَى السَّمَا فَوَقَهُم ﴿ [ق: ٦] فإن السماء ليست ملامسة لنا وهي فوقنا ، وقال: ﴿ أُولَدُ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُم صَنَقَاتٍ وَيَقْبِضَنَ ﴾ [الملك: ١٩] والطير فوقنا وليست ملامسة لنا. في حين أن معنى (عاليهم) أنهم يلبسونها وهي ملامسة لهم. فقوله: (عاليهم) يقتضي الملامسة والملابسة ، بخلاف (فوقهم).

ذكر أنهم يُحلّون أساور من فضة ، وهي مقابل ما ذكر من الأغلال والسلاسل في أيدي أهل النار وأرجلهم.

وقد ذكر هنا أساور الفضة ، وذكر في مكان آخر من القرآن أساور الذهب ، قيل: ذلك للدلالة على أنهم يلبسون مرة أساور الذهب ومرة أساور الفضة ، أو على أنهم يجمعون بينهما. جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ذكر ههنا أن أساورهم من فضة ، وفي موضع آخر أنها من ذهب.

قلت: هَبْ أنه قيل: وحلوا أساور من ذهب ومن فضة ، وهذا صحيح لا إشكال فيه ، على أنهم يسوّرون بالجنسين: إما على المعاقبة ، وإما على الجمع ، كما تُزَاوج نساء الدنيا بين أنواع الحلي وتجمع بينهما. وما

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٢٩٩ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٣٩٩.



أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب وسوار من فضة» (١).

وقيل: بل إنه ذكر ذلك في سورة الإنسان لأنها حلية الأبرار ، وأساور الذهب هي حلية المقربين ، جاء في (تفسير ابن كثير): «وهذه صفة الأبرار ، وأما المقربون فكما قال تعالى : ﴿ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوۡلُوۡا وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٣]» (٢).

ويبدو لى أن ذكر أساور الفضة ههنا وأساور الذهب في مكان آخر لسبب يقتضيه المقام ، وإليك إيضاح ذلك مما ورد فيه ذلك من سورة فاطر مثلاً.

#### قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بِحِكْرَةً لَّن تَكُورَ ١٠ لِيُوفِيِّيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّاهُم غَفُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ ﴿ وَالَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئَبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم ثُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونُهَا يُحَلَّوْنَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُو أَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ أَنَهُ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ آلَّا الَّذِي آَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ وَلَا يَمَشُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴾ [فاطر: ٢٩ ـ ٣٥].

يتضح من هذا النص ما يأتي:

١ ـ أنه ذكر أنهم يتلون كتاب الله.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٢٩٩ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن کثير ٤/٧٥٤.

سورة الإنسان ٣٥٢

٢ \_ أقاموا الصلاة.

٣ ـ أنفقوا مما رزقهم الله سرًّا وعلانية.

في حين ذكر في سورة الإنسان أنهم يوفون بالنذر ، وأنهم يطعمون الطعام مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا. ولا شك أن الأعمال في سورة فاطر أعلى ، فإن الإنفاق في السر والعلن أعم وأشمل مما جاء في سورة الإنسان، وإقامة الصلاة وتلاوة كتاب الله أكبر من الإيفاء بالنذر ، والنذر مكرو، شرعًا ، وهو لا يأتي بخير، فهو صدقة البخيل ، غير أن الإيفاء به واجب.

٤ ـ وذكر أنهم يرجون تجارة لن تبور ، والتجارة إنما ترجى للربح .
 وهؤلاء يرجون تجارة غير خاسرة . ولا شك أن الله سيحقق لهم رجاءهم
 ويربحهم في تجارتهم ، فكان من ذلك ما ذكره من أساور الذهب وغيرها .

٥ ـ ذكر في فاطر أن الله سبحانه يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.
 في حين قال في سورة الإنسان: ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُرُ جَزَاءً﴾ ، فذكر في فاطر الجزاء والزيادة من فضل الله ، فناسب ذلك أن يذكر الأساور من الذهب والتحلية باللؤلؤ.

مَ عَالَ في سورة الإنسان: ﴿ وَكَانَ سَعَيُكُمْ مَّشُكُولًا ﴾ ، وقال في سورة فاطر: ﴿ إِنَّ مُرْعَ فُورٌ شَكُورٌ ﴾ فزاد المغفرة على الشكر.

الفي سورة فاطر: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾
 فقال: (أورثنا) و(اصطفينا) بإسناد الفعلين إلى ضمير المتكلم للتعظيم ،
 وهذا يستعمله القرآن في موطن التكريم .

الاصطفاء من عباده ، وهذا تكريم آخر ؛ فإن الاصطفاء يعنى التفضيل.

٩ ـ ثم قسم هؤلاء المصطفين إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق



بالخيرات بإذن الله. فعد منهم السابقين، وهم أعلى الخلق من المكلفين، فاستحق في هذا الموطن أن يذكر الزيادة في التكريم. فإنه لو قال: (يحلون فيها من أساور من فضة) لم يفهم أن ذلك لغير السابقين، فكان ذكر أساور الذهب هو المناسب.

11 ـ وذكر أنهم حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن ، وذكروا جملة من النعم التي أنعم الله عليهم بها في الآخرة.

وقد ورد ذكر فضل الله عليهم عدة مرات فقال: ﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ عَلَى الله عليهم عدة مرات فقال: ﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ عَلَى الله عَلَى ال

11 \_ ثم انظر كيف أنه لما ذكر الطائعين وهم الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة قال: ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ ، ولما ذكر الظالم لنفسه والمقتصد وذكر أنه يدخلهم جنات عدن ويكرمهم قالوا: ﴿ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ بزيادة اللام في (لغفور) ؛ لأن هؤلاء لا يدخلونها لولا المغفرة ، وأنهم يحتاجون إليها أكثر من الأولين.

وقد تقول: ولم قال في سورة الإنسان: (وحُلّوا) بالفعل الماضي ، وقال في سورة فاطر: (يُحَلُّون) بالمضارع؟

والجواب: أنه لما أخبر في سورة الإنسان عنهم بالفعل الماضي فقال إنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم بما صبروا،



ناسب أن يقول: (وحُلُّوا) بالفعل الماضي.

ولما ذكر في سورة فاطر أنهم يدخلون جنات عدن بالفعل المضارع ، ناسب أن يقول: (يُحَلُّون) بالفعل المضارع.

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الإنسان: (يطاف عليهم) و (يسقون) و (يطوف عليهم) بالفعل المضارع؟

قلنا: إن ذلك دلالة على تجدد الطواف والسقى واستمرارهما ، ولو أخبر بالفعل الماضي لم يفد ذلك.

### ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾

(طهور) صيغة مبالغة بمعنى الطاهر، وتأتى أيضًا بمعنى المطهِّر، واختار هذه الصيغة للدلالة على أن هذا الشراب طاهر مطهّر ، بل هو الغاية في الطهارة والتطهير . جاء في (البحر المحيط): «طهور صفة مبالغة في الطهارة ، وهي من فعل لازم» <sup>(١)</sup>.

وجاء في (الكشاف): «﴿ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ ليس برجس كخمر الدنيا. . . أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة ، ولم يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها ، أو لأنه لا يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقًا من أبدانهم له ريح كريح المسك» (٢).

وجاء في (التفسير الكبير): «الطهور فيه قولان: الأول: المبالغة في كونه طاهرًا. . . القول الثاني في الطهور: أنه المطهر ، وعلى هذا التفسير أيضاً في الآية احتمالان:

أحدهما: . . . هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة ، من

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٢٩٩.



شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد، وما كان في جوفه من قذر وأذى.

وثانيهما: . . . يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أُتوا بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك . وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهرًا ؛ لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية» (١).

والظاهر أن هذه الصفة تجمع كل هذه المعاني ، فهو شراب طاهر مطهر بكل ما ذكر وما لم يذكر من المبالغة فيهما مما يقتضيه الحال.

وإسناد سقيه إلى الرب سبحانه يدل على فضل هذا الشراب، وأنه أعلى مما ذكره من النوعين السابقين، فقد قال في الأول: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾ ولم يذكر ساقيًا لهم، وقال في الشراب الثاني: ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ ببناء الفعل للمجهول ولم يذكر الساقي. وفي هذا الشراب قال: ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ بإسناده إلى الرب سبحانه، فدل ذلك على فضل هذا الشراب.

جاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ وَسَقَائِهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ هو عين ما ذكره تعالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل والسلسبيل أو هو نوع آخر؟

قلنا: بل هذا نوع آخر ويدل عليه وجوه: (أحدها) دفع التكرار. و(ثانيها) أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه ، فقال: ﴿ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ وذلك يدل على فضل في هذا دون غيره » (٢).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٥٤ ، وانظر أنوار التنزيل ٧٧٦.



وجاء في (روح المعاني): «هو نوع آخر يفوق النوعين السابقين. . . كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية» (١).

## 

لما ذكر أن هؤلاء لا يريدون ممن أحسنوا إليهم جزاء ولا شكورًا جزاهم ربهم أحسن الجزاء وشكر لهم سعيهم ، فقال: ﴿ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُرُ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَكُورًا ﴾ فكان جزاء بالفعل وشكرًا بالقول.

#### \* \* \*

## ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أسند التنزيل إلى نفسه وأكد ضمير المنزل بإن وبالضمير نحن ، فقال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ﴾ ثم أكد التنزيل بالمصدر المؤكد فقال : (تنزيلاً) فأكد المنزّل والتنزيل . وقد ذكر في هذه الآية المنزّل وهو الله ، والمنزّل عليه وهو ضمير المخاطب بقوله : (عليك) ، والمنزّل وهو القرآن .

وقد تقول: لقد أكد الخلق في أول السورة بإن وحدها فقال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ ﴾ فلم كان التأكيد هنا بإن وبالضمير وبالمصدر المؤكد؟

### والجواب أن ذلك لأكثر من سبب:

منها: أن أمر الخلق لم يختلف فيه أحد إلا القلة ، فإن الكفرة والمؤمنين يقرّون بأن الخالق هو الله ، حتى أن مشركي قريش كانوا يقرون ذلك ، قال تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۹/ ۱۹۶.

وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت: ٦١] بخلاف تنزيل القرآن من الله فإنهم لا يقرون بذلك ، والمنكرون له أكثر من المنكرين للخالق ، فاحتاج التنزيل إلى تأكيد أكثر.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن التنزيل أهم من الخلق ؛ لأن الغرض من الخلق هو العبادة والتكليف ، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلجِنَّ وَالْعَبِلْدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] فعلّة الخلق هي العبادة ، والعبادة إنما تكون بما يريده الله وما يأمر به عباده ، وذلك يكون عن طريق ما ينزل من كتب ، فكان التنزيل أهم ؛ لأنه به تعرف العبادة التي يريدها ربنا ، وتعرف الأوامر والنواهي التي يأمر بها وينهى عنها ، فكان ذلك أدعى إلى التأكيد . جاء في (الكشاف): «تكرر الضمير بعد إيقاعه اسماً لإن تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله بالتنزيل ، ليتقرر في نفس رسول الله على أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصوابًا» (١) .

وقد تقول: لقد قال الله سبحانه في موطن آخر: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَبِهِ الله سبحانه في موطن آخر: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴾ وقال هنا: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴾ فقال في سورة الإنسان: (عليك) ولم يقل ذلك في آية الحجر، فما السبب؟

والجواب: أنه ذكر (عليك) في سورة الإنسان لأن بعدها الكلام على الرسول وتوجيه الخطاب إليه بالأوامر والنواهي فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الرسول وتوجيه الخطاب إليه بالأوامر والنواهي فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ وَالْمَاسِ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ وَالْمَاسِ اللَّهِ وَالْمَاسِ اللَّهِ وَمَرِكَ اللَّهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طُويلًا ﴾ فكان المناسب أن يذكر (عليك).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٠٠.

في حين لم يكن الأمر كذلك في سورة الحجر ، بل الكلام على الذكر وحفظه ، ولم يوجه للرسول أمر أو نهي ، فقد قال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَعِفْظه ، ولم يوجه للرسول أمر أو نهي القرآن ﴿ كَذَلِكَ نَسَلُكُمُ فِي قُلُوبِ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْظُونَ ﴾ ويمضي الكلام على القرآن ﴿ كَذَلِكَ نَسَلُكُمُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۚ إِلَى لَا يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ فلم يقتض ذلك ذكر (عليك) ، فكل تعبير مناسب في مكانه.

وقد تقول: ولم سماه في سورة الإنسان (القرآن) ، وسماه في سورة الحجر (الذكر)؟

والجواب: أن اسم الكتاب المنزل على الرسول على القرآن ، ولم يجر له ذكر أو وصف في سورة الإنسان فسماه باسمه.

في حين ورد اسم القرآن في سورة الحجر في أول السورة: ﴿ تِلْكَ ءَايُنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْحَرِهَا: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانِ ثُمِينٍ ﴾ ، وقال في آخرها: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ .

ثم إن هذا هو المناسب للآية قبلها وهو قوله: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱللَّذِكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ [الحجر: ٦] فرد عليهم رب العزة بقوله: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾ فأسماه كفار قريش ذكرًا ، وردَّ عليهم الله بالتسمية نفسها ، فكان كل تعبير مناسبًا لموطنه.

#### \* \* \*

## ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ١٩

قال بعد ذكر تنزيله القرآن: ﴿ فَأُصَّرِ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ فأمره بالصبر ، مما يدل على أن التنزيل العزيز يستدعي الصبر لما فيه من قول ثقيل وتكاليف وتبليغ ، فحامل التنزيل ينبغي أن يصبر عليه .

والحكم قد يكون بمعنى الحكمة ، فهو إذن يطلب منه الصبر لما



تقتضيه حكمة الله سبحانه من الصبر حتى يأذن الله بالنصر.

وقد يكون الحكم بمعنى القضاء ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً ۚ وَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً ۚ وَالرعد: ٤١] ، وقوله: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُشُ ٱلْحَقُّ وَهُوَخَيْرُ الْمَعْنَى: اصبر لما حكمه الله وقضاه.

والمعنى يحتملهما معًا ، وهما مطلوبان ، فإن الله أمر بالصبر على حكم الله وقضائه لحكمة وضعها وأرادها. فيكون المعنى: اصبر لحكمة ربك وحكمه وأمره.

جاء في (الكشاف): «فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة وتعليقه الأمور بالمصالح وتأخيره نصرتك على أعدائك من أهل مكة ، ولا تطع منهم أحدًا قلة صبر منك على أذاهم ، وضجرًا من تأخر الظفر» (١).

﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ ظانًا أن ذلك يوصلك إلى مقصودك أو يقربك منه. والآثم: هو الذي يرتكب الإثم ويفعله المقدم على المعاصي.

والكفور: هو المبالغ في الكفر، وهو نقيض الإيمان، أو هو الجاحد للنعمة من الكفران مقابل الشكر كما مَرَّ إيضاح ذلك.

فالآثم هو الذي يفعل الإثم ، والإثم قد يكون من أفعال الجارحة أو من أعمال القلب ، فأفعال المعاصي كلها تفضي إلى الإثم وفاعلها آثم ، وقد يكون الإثم من أعمال القلب ككتم العلم وكتم الشهادة والحسد والاعتقاد الباطل ونحو ذلك ، قال تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَالْنَعَامِ: ١٢٠].

والكُفور قد يكون اعتقادًا باطلاً في القلب، أو جحداً للنعمة

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٠٠.

سورة الإنسان ٢٦١

باللسان ، وكلاهما إثم ، ولذا كان كل كفور آثمًا وليس كل آثم كفورًا ، فرب مرتكب للإثم غير كافر ولا جاحد للنعمة.

جاء في (الكشاف): «معناه: ولا تطع منهم راكبًا لما هو إثم داعيًا لك إليه أو فاعلاً لما هو كفر داعيًا لك إليه . . .

فإن قلت: معنى (أو) ولا تطع أحدهما ، فهلا جيء بالواو ليكون نهيًا عن طاعتهما جميعًا؟ قلت: لو قيل: (ولا تطعهما) جاز أن يطيع أحدهما . وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم أن الناهي عن طاعة أحدهما عن طاعتهما جميعًا أنهى (()).

وجاء في (التفسير الكبير): «ما الفرق بين الآثم والكفور؟

الجواب: الآثم: هو المقدم على المعاصي، أي معصية كانت. والكفور: هو الجاحد للنعمة. فكل كفور آثم، أما ليس كل آثم كفورًا. وإنما قلنا: إن الآثم عام في المعاصي كلها لأنه تعالى قال: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ وَإِنّمَا فَلَا يَمُ مَا عُظِيمًا ﴾ فسمى الشرك إثمًا، وقال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشّهَ كَذَةً وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنّهُ وَاللّهُ ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشّهَ كَذَةً وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنّهُ وَاللّهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا وَاللّهُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنّهُ وَاللّهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهُ مَا وَاللّهُ وَمَن يَكْتُمُهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَالكفور خاص ﴾ (٢).

وقال: (آثمًا) ولم يقل: (أثيمًا) لأنه أراد أن ينهى عن إطاعة مرتكب الإثم في كل أحواله ، سواء بالغ في ارتكاب الآثام أم لم يبالغ. ولو قال: (ولا تطع منهم أثيمًا) لربما أفهم أنه نهى عن إطاعة المبالغ في المعاصي دون من لم يبالغ ، وهذا غير مراد.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۳/۳۰۰.

٢٠) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٥٨.



وقد تقول: ولم قال إذن في سورة القلم: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِ بِنِ إِنَّ عَلَافٍ مَّهِ بِنِ إِنَّ عَمَّا زِمَشًا مِ بِنَمِيمِ إِنَّ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ [القلم: ١٠ - ١٢] ولم يقل (آثم)؟

والجواب: أن كل تعبير وقع في مكانه المناسب من أكثر من وجه:

منها: أنه في سورة القلم جاء بأوصاف المبالغة فقال: حلاّف، همّاز، مشّاء، منّاع، فناسب ذلك المبالغة في الإثم.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الذي يفعل كل ذلك هو أثيم وليس آثمًا فقط.

ومن ناحية ثالثة أن المبالغة في كل وصف منها يكون صاحبها أثيمًا فكيف إذا بالغ فيها كلها؟ فالهماز أثيم ، والمشاء بالنميم أثيم ، والمناع للخير أثيم ، والمعتدي أثيم ، والعتل أثيم ، والزنيم وهو المعروف بالشر الظلوم أثيم ، فكيف إذا جمعها كلها؟ فناسب كل تعبير مكانه.

وقد تقول: ولم قال: ﴿ أَوْ كَفُورًا ﴾ فبالغ ، ولم يقل: (أو كافرًا)؟

وجواب ذلك ذكرناه في قوله تعالى: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ فإنه قال: ﴿ أَوْ كَفُورًا ﴾ ليشمل الكافر في قلبه وجاحد النعمة ، وهو المقابل للشاكر. ولو قال: (أو كافرًا) لشمل واحدًا منهما. وهو المناسب أيضًا لما ورد في أول السورة ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾.

#### \* \* \*

﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُوِيلًا ۞ ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ ﴿ وَاسْتِحْهُ لَيْلًا

أمره بالذكر والتسبيح والصلاة بعد أمره بالصبر ونهيه عن إطاعة الآثم والكفور ، وربنا يأمر بالإكثار من ذلك عند الوقوع في الأزمات ومضايق الأمور والمواطن التي تحتاج إلى الصبر ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ

نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّيجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٧٠ ـ ٨٥] ، وقوله عند اللقاء في الحرب: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَا إِذَا لَقِيتُمْ فَيْكُمْ فَقْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥] ، فَقِيتُمْ فَقَلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥] ، وقول يونس في بطن الحوت: ﴿ لَا ٓ إِلَهَ إِلّاۤ أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] ونحو ذلك من المواطن ، فإن مداومة التسبيح تفرج الكروب وتنجي من المضايق ، وهي أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك ، ولذا طلب منه مداومة التسبيح في الليل والنهار.

جاء في (روح المعاني): «أراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة ليلاً ونهارًا بالصلوات كلها من غير اختصاص وبالتسبيح بما يطيق على منوال قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَلَقَدْ مَعَالِي اللَّهُ عَلَمُ السَّا عَلِينَ ﴾ (١).

وقدم الجار والمجرور (من الليل) على قوله: (فاسجد) لما في التهجد من أجر عظيم، ولما في ذلك من المشقة والكلفة، فإن صلاة الليل ثقيلة. وهذا التقديم نظير قوله تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ مَا يَهُ جَعُونَ اللَّيْلِ فَعَالِي : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ مَا يَهُ جَعُونَ اللَّيْلِ فَا الله عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جاء في (تفسير البيضاوي): «وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص» (٢).

كما أن هذا التقديم يدل على علو منزلة السجود وفضله على غيره ، ذلك أن تقديم الجار والمجرور سوّغ إدخال الفاء على الفعل (اسجد) وهذه الفاء على كل ما قيل فيها تفيد التأكيد ، سواء قلنا: إنها جواب شرط

روح المعانى ٢٩/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ٧٧٤.



مقدر ، أي مهما كان فلا تدع السجود ، أو قلنا: هي زائدة للتوكيد. ولو لم يتقدم الظرف لم تصح زيادة الفاء ، فلا يصح القول: (وفاسجد له من الليل) ، وبهذا يتضح أن هذا التقديم أفاد أكثر من فائدة.

#### \* \* \*

## ﴿ إِنَّ هَنَوُلَاءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٩٠٠ ﴿

قال: ﴿ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ ﴾ مع أن يوم القيامة أمامهم ، قيل: لأنهم نبذوه وراء ظهورهم وتركوه خلفهم استخفافًا به ، ولو أنهم أهمهم الأمر وعناهم شأنه لجعلوه نصب أعينهم لا يغفلون عنه. «فهم كمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه ، وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم » (1).

وجاء في (التفسير الكبير): «لم قال: (وراءهم) ولم يقل: (قُدَّامهم)؟ الجواب من وجوه:

أحدها: لما لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم.

وثانيها: المراد: ويذرون وراءهم مصالح يوم ثقيل ، فأسقط المضاف.

وثالثها: أن (وراء) يستعمل بمعنى (قُدَّام) كقوله: ﴿ مِّن وَرَآيِهِ عَجَهَنَّمُ ﴾، ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ ﴾ »

وجاء في (الكشاف): ﴿ وَرَآءَهُم ﴾ قدامهم ، أو خلف ظهورهم لا يعبؤون به. ﴿ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ استعير الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقيل

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٦٠.



الباهظ لحامله. ونحوه ﴿ تُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

وقد تقول: ولم قال في سورة القيامة: ﴿ كَلَّا بَلْ نَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ كَلَّا بَلْ نَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ﴾ الْآخِرَةَ ﴾ ، وقال ههنا: ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ﴾ فذكر أن اليوم ثقيل؟

فنقول: أما قوله في سورة الإنسان: ﴿ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ ولم يقل مثل ذلك في سورة القيامة ، فالسبب أنه تكرر ذكر اليوم المشعر بالثقل في هذه السورة ، فقد قال: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَعْطَرِيرًا ﴾ ولم يذكر مثل ذلك في سورة القيامة .

وقد يقول قائل: ولم كان الكلام موجهًا بأسلوب الخطاب في سورة القيامة فقال: ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ ، وبأسلوب الغيبة في سورة الإنسان فقال: ﴿ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾؟

والجواب: أن المقام لا يناسب الخطاب في سورة الإنسان ؛ لأنه ذكر أن قسمًا منهم لم يذر الآخرة ، بل أخبر عنهم أنهم يخافون يومًا كان شره مستطيرًا. وقال على لسان بعضهم: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَعُلَرِيرًا ﴾ وذكر أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا ، فهم إذن لم يذروا الآخرة فلا يناسب الخطاب بذلك.

#### \* \* \*

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ ٢

قال: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُم ﴾ بعد قوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴾ ليعلمنا أن الذي خلقهم وشد أسرهم هو الذي أنزل القرآن ، فينبغي لهم أن يسمعوا لكلام خالقهم ويطيعوا تنزيل ربهم ، وليعلمهم أن خالقهم أعلم

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٠٠.

بمصالحهم وما هو خير لهم. وقدم (نحن) على الفعل ليُعلم أنه وحده الخالق لا خالق غيره، فالتقديم هنا يفيد الحصر، فينبغي أن يعبدوه وحده وألا يشركوا به غيره ولا يتخذوا معه إلهًا.

ومعنى ﴿وَشَدَدُنَا آَسَرَهُم ﴿ أَحكمنا خلقهم ووصّلنا عظامهم بعضها ببعض ووثقنا مفاصلهم. جاء في (الكشاف): «الأسر: الربط والتوثيق... والمعنى شددنا توصيل عظامهم بعضها ببعض وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب ، ومثله قولهم: جارية معصوبة الخلق ومجدولته (۱).

وأكد الضمير بإن في أول السورة فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ﴾ ولم يؤكد ههنا ، وذلك أنه ذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا ، وهذا أصعب من خلق الإنسان فيما بعد ، فإن الإيجاد الأول أصعب من الخلق فيما بعد ، فإنه ذكر في هذه الآية خلقهم هم ، وذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن إخبارهم بأن الله خلقهم غير منازع فيه عندهم ، فإنهم يعتقدون أن الله خلقهم ، ولكنهم لا يعلمون أو ينازعون في أن الخلق لم يكن ثم كان ، فإن قسمًا من الناس يرون أن سلسلة الوجود ليس لها بداية ، بل هي متسلسلة منذ الأزل ، فالمسألة هذه متنازع فيها.

وهناك أمر آخر حسن التوكيد في أول السورة ، وهو أنه ذكر أن الخلق إنما هو للابتلاء ، إذ ليس كل أحد يعلم أن الإنسان خلق ليبتليه ربه ويختبره ، بل هذا الأمر منازع فيه ، وهو مجهول عند أكثر الناس. ولذا

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۳/۳۰۰.

حسن التوكيد في أول السورة دون هذا الموطن.

﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَالُهُمْ تَبْدِيلاً ﴾

جاء بـ (إذا) ولم يقل: (وإن شئنا) ، ذلك أن (إذا) تستعمل للدلالة على المتيقن والمقطوع بحدوثه ، أو الكثير الحدوث. وهذا إشعار بأن الله سيبدل أمثال هؤلاء الكفرة في الخلقة ويأتي بمؤمنين يؤمنون بما نزَّل خالقهم مطيعون له.

فالمشيئة حاصلة بذاك وستتم وقد تمت.

جاء في (التفسير الكبير): «لما كان الله تعالى عالمًا بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف (إذا)» (١).

والمجيء بـ (إذا) ههنا نظير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقَبَرُهُ ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ وَالمَجِيء بـ (إذا) ههنا نظير قوله: ﴿ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ أَنشَرَهُ ﴾ [عبس: ٢١ ـ ٢٢] ، وقوله: ﴿ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩] فالمشيئة حاصلة ولا بد ، فإن الموتى سيبعثهم الله ، فجاء بـ (إذا) للدلالة على تيقن الحصول.

#### \* \* \*

## ﴿ إِنَّ هَاذِهِ - تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ - سَبِيلًا شَ

هذه الآية نظير قوله تعالى في أول السورة: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ والتخيير ههنا كالتخيير ثم ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيكون شاكرًا وإلا فهو كفور. وقوله: ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ﴾ نظير قوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ فهذه التذكرة هي الهداية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٦١ ، وانظر أنوار التنزيل ٧٧٦.



## ﴿ وَمَا نَشَآ أَوْنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ

والمعنى: \_ والله أعلم \_ أنكم لا تشاؤون إلا أن يشاء الله أنكم تشاؤون ، أي أن مشيئتكم واختياركم كانا بمشيئة الله وإرادته ، فإنه شاء لكم أن تختاروا ولو شاء لم يمنحكم هذه المشيئة ، وذلك أن الله عليم بما يخلق وكيف يخلق ، وكل ذلك لحكمة أرادها سبحانه.

#### \* \* \*

## ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا ٱلِيُّم الشَّ

قد تقول: كيف يدخل من يشاء في رحمته وربما كان فيهم من لا يستحق الرحمة؟

والجواب: أنه لما قال: ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ علم أنه يفعل ذلك لعلم وحكمة ، وأنه لا يدخل في رحمته إلا من علم الله أنه يستحق ذلك واقتضت ذلك حكمته. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لما قال: ﴿ وَالطَّلِمِينَ أَعَدَّ لَمُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ علم أن من يدخلهم في رحمته هم من غير الظالمين.

وقد يقول قائل: ولم قال في أول السورة: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ وقال هنا: ﴿ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ فإن العذاب الأول أشد ؛ لأن العذاب الأليم قد لا يكون بالسعير والنار والسلاسل والأغلال؟

والجواب: أنه ذكر العذاب الأول للكافرين، وهذا العذاب للظالمين، والخواب: أنه ذكر العذاب الأول للكافرين، وهذا العذاب للظالمين، والظالم قد لا يكون كافرًا ، فإن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً ، قال تعالى: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] فاقتضى أن يكون العذاب الأول أشد ؛ لأن صاحبه كافر ظالم والثاني ظالم.

إن هذا الآية هي خاتمة السورة ، وقد ارتبطت ببداية السورة ارتباطًا لطيفًا ، فقد بدأت السورة بالإنسان وهو لم يكن شيئًا مذكورًا ، وانتهت

بخاتمة هذا الإنسان ومصيره ، فبدأت ببدئه وختمت بخاتمته.

وكما ذكر صنفين من الناس في أول السورة وهما الشاكر والكفور، ذكر صنفين في خاتمتها وهما المرحوم والمعذب.

إن لهذه السورة خطوطًا تعبيرية ظاهرة فيها؛ فمن الخطوط التعبيرية فيها أنها بنيت على التثنية ، فإنها ترد الأشياء فيها صنفين صنفين ، ومن ذلك على سبيل المثال:

انه ذكر صنفين من الناس: الشاكر والكفور ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَا وَإِمَّا كَا مَا كُرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾.

٢ ـ ذكر صنفين من العذاب: القيود والسعير ، والقيود نوعان: وهما السلاسل والأغلال.

٣ ـ ذكر صنفين من أصحاب الجنة: الأبرار وعباد الله وهم السابقون ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾.

٤ ـ ذكر نوعين من الشراب الممزوج: شرابًا ممزوجًا بالكافور ، وآخر ممزوجًا بالزنجبيل.

٥ - ذكر نوعين من العبادات الظاهرة: وهما الوفاء بالنذر والإطعام.

٦ - ذكر نوعين من العبادات القلبية: الخوف والإخلاص ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا ﴾ ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا ﴾ ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ .

٧ ـ نفى المطعمون عن أنفسهم إرادة شيئين: الجزاء والشكور،
 والجزاء: هو المكافأة بالفعل، والشكور: هو الثناء باللسان.

٨ ـ ذكر تعالى أنه لقاهم شيئين: النضرة والسرور ، والنضرة تكون في الوجوه ، والسرور في القلب.



- ٩ ـ ذكر أنه جزاهم بصبرهم شيئين: جنة وحريرًا ، والجنة للأكل ، والحرير للسر.
  - ١٠ ـ ونفى عنهم رؤية شيئين: الشمس والزمهرير.
- ١١ ـ وذكر دنو شيئين منهم: الظلال والقطوف ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَليلًا ﴿ .
- ١٢ ـ وذكر الطواف بشيئين: الآنية والأكواب ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِ﴾ .
- ١٣ ـ وذكر الشرب بصورتين: من الكأس ومن العين ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كُأْسِ كَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾
- ١٤ ـ وذكر نوعين من الشرب من الكأس: الشرب دون ساق ، والسقى ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ﴾ ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا﴾ .
  - ١٥ ـ ذكر نوعين من الثياب: السندس والإستبرق
    - ١٦ ـ وذكر نوعين من الزينة: اللباس والأساور.
- ١٧ ـ ذكر أنه قال لهم شيئين: ﴿ إِنَّ هَلَا كَانَ لَكُرْ جَزَّآءَ ﴾ ، ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا ﴾ ، وهذا بمقابل قولهم: ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ حَرَّاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ .
- ١٨ ـ نهى رسوله عن إطاعة صنفين من الناس: الآثم والكفور ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ .
- ١٩ ـ طلب منه التسبيح والصلاة في النهار والليل ، فالبكرة والأصيل في النهار ، وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدَّ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ في الليل.
- ٢ ـ ذكر وقتين من أوقات النهار: وهما البكرة والأصيل ﴿ وَٱذَّكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأُصِيلًا ﴿ .
  - ٢١ ـ ذكر عبادتين في الليل: السجود والتسبيح.



٢٢ ـ ذكر الحياتين: الدنيا والآخرة ﴿ إِنَ هَتَوْلاَء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ
 وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾.

٢٣ ـ ذكر الحب والترك: ﴿ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ . . . ﴾ .

٢٤ ـ وذكر أمرين من أمر الإنسان: الخَلْق وشد الأسر ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا آَشَرَهُمُ ﴾.

٢٥ ـ ذكر مشيئتين: مشيئة الله ومشيئة الإنسان ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَنَّذَكِرَةٌ فَمَن شَآءَ الله وَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله وَمُ الله وَمُ الله عَنْ الله وَمُ الله عَنْ الله وَمُ الله عَنْ الله ع

٢٦ ـ ختم السورة بذكر صنفين من الناس: المرحوم والمعذب ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾.

وهناك خط آخر في ذكر الأحداث ، وهو ذكر الأحداث المستقبلة بالفعل الماضى ، ومن ذلك قوله تعالى:

١ ـ ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ ﴾

٢ \_ ﴿ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾

٣ \_ ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾

٤ \_ ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ ﴾

٥ \_ ﴿ وَلَقَّنَّهُمْ نَضَّرَةً وَسُرُورًا ﴾

٦ \_ ﴿ وَجَزَعْهُم بِمَاصَبُرُواْ ﴾

٧ \_ ﴿ وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا ﴾

٨ \_ ﴿ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَادِيرًا ﴾

٩ \_ ﴿ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴾

١٠ - ﴿ كَانَ مِنَ اجْهَا زَنِجَبِيلًا ﴾

١١ \_ ﴿ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ﴾

١٢ \_ ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾

١٣ \_ ﴿ إِنَّ هَلْذَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً ﴾

١٤ \_ ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَّكُورًا ﴾

١٥ \_ ﴿ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾

إلى غير ذلك من الخطوط ، والله أعلم.



## التراجيم

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١ كَا كُبُرَ مَقْتًا عَندَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَفَوْمِ لِمَ ثُوَّذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ يَنَبَيْ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرِسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱشْمُهُ وَأَحَمَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينُ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَهُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلُ رَسُولَهُ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدِ ـ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰكُو عَلَى تِجَرَةِ نُنجَيكُم مِّنَّ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُرْ خَيْرٌ لَّكُورْ إِن كُنْمُ نَعْلَوُنَ إِنَّ يَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُو جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنصَرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَاَمَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنُ بَنِي إِسْرَةِمِيلَ وَكَفَرَت طَّآيِفَةٌ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِ بِنَ أَنْكَ



## ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

التسبيح: هو التنزيه ، فمعنى ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أن هؤلاء نزهوه عما لا يليق من الصفات ، وأنهم ذكروا ذلك بما يليق من حالهم مما نفقه من التسبيح ومما لا نفقه .

لقد ورد فعل التسبيح في القرآن الكريم معدى بنفسه ومعدى باللام ، فمما ورد معدى بنفسه قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَكُرُواْ ٱللَّهَ فِكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَمَا اللَّهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ ـ ٤٢] ، وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَنَرُ النَّاجُومِ ﴾ [الطور: ٤٩].

ومما ورد معدّى باللام هذه الآية التي افتتح بها السورة. ونظيرها في مفتتح سورة الحديد وسورة الحشر ، وقوله: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء: ٤٤] وغيرها.

إن معنى (سبّحه): نزّهه ـ كما ذكرنا ـ ومعنى (سبّح له): أي فعل ذلك لأجله ، فاللام تفيد التعليل ، فالتسبيح هو الفعل ، والتسبيح له هو الفعل لأجله ، كما تقول: صلّى وصلّى له ، ونسك ونسك له . ولا ينفع الفعل حتى يكون له سبحانه ، فكل فعل أو عبادة لا تنفع حتى تكون له وحده وإلا كان ذلك ضلالاً . فكل فعل لا يكون له باطل ، قال تعالى : ﴿ قُلَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعَالِي وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] . فمن سبّح رياء فليس بمسبّح لله ، فالتسبيح ينبغي أن فليس بمسبّح لله ، ومن صلى رياء فليس بمصل له ، فالتسبيح ينبغي أن يكون له تعالى خالصًا كسائر العبادات . فالتسبيح هو الفعل ، والتسبيح له هو إخلاص النية والعمل لله .

جاء في (البحر المحيط): «واللام في (لله) إما أن تكون بمنزلة اللام في (نصحت لزيد) يقال: (سبح الله) كما يقال: (نصحت زيدًا) فجيء باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول ، وإما أن تكون لام التعليل ، أي

أحدث التسبيح لأجل الله ، أي لوجهه خالصًا » (١).

ومن الملاحظ في هذين الاستعمالين في القرآن الكريم ، أي في نحو (سبح لله) و(سبحه) أنه يستعمل اللام مع العاقل وغير العاقل ، وأما المتعدي بنفسه فلا يستعمله إلا للعقلاء.

قال تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١] ، وقال: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء: ٤٤] فهذا لغير العاقل والعاقل.

وقال: ﴿ أَلَمْ تَكَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايُرُ صَلَقَّاتٍ ﴾ [النور: ٤١] فهنا اختلط العقلاء بغيرهم.

وقال: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْمُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۚ ۚ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَدَرَةً ﴾ [النور: ٣٦-٣] ، وقال: ﴿ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ اللهُ بِٱلَيْدِلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ اللهِ إِللَّهُ اللهِ اللهُ الل

أما المتعدي بنفسه فلم يرد إلا للعاقل ، قال تعالى: ﴿ لِتَوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح: ٩] ، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا شَيَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ١١-٢٤]؛ فتسبيح غير العقلاء لم يرد إلا باللام ، أما تسبيح العقلاء فقد ورد باللام وبدونها.

وثمة ملاحظة أخرى في استعمال هذين التعبيرين ، وهي أنه يستعمل اللام مع ما هو أعم وأشمل ، سواء كان ذلك من حيث المسبحون أم من حيث أوقات التسبيح ، فقد قال الله: إنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض ، وإنه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وهذا أعم تسبيح وأشمله.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١٠٠/١٠.



في حين أنه قد يستعمل المتعدي بنفسه للواحد أو للجماعة التي لا تبلغ ذلك المبلغ في الشمول والسعة ، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّالِ فَسَبِّحَهُ وَالَّذِينَ السُّجُودِ ﴾ [ق: ٤٠] ، وقال: ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحَهُ لَيْلًا طُويلًا ﴾ [الإنسان: ٢٦] ، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا شَهُ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ - ٤٢]. ولم يرد في المتعدي بنفسه نحو ذلك الشمول في المسبحين.

ويكفي ذلك بيانًا أن الفعل مع اللام يستعمل للعقلاء وغيرهم ، أما المتعدي بنفسه فلم يستعمله إلا للعقلاء.

ومثل ذلك الاتساعُ في الأوقات ، فما ورد من الأوقات مع اللام أكثر اتساعًا وأعم وأشمل.

قال تعالى مع المتعدي بنفسه: ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٢].

في حين قال مع اللام: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ آلَ رَجَالُ ﴾ [النور: ٣٦] فذكر ذلك بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد ، فالغدوّ جمع غدوة ، والآصال جمع أصيل.

وقال: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّالِ فَسَبِّحَهُ وَأَدَبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [ق: ٤٠] ، وقال: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَاسَجُدَ لَهُ وَسَبِّحَهُ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَكَرَ ٱلنَّجُومِ ﴾ [الطور: ٤٩] ، وقال: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَاسَجُدَ لَهُ وَسَبِّحَهُ لَيَلًا طُويلًا ﴾ [الإنسان: ٢٦] ففي كل ذلك قال: (من الليل) بـ (من) التبعيضية ، ثم ذكر وقتًا آخر ليس طويلاً وهو (أدبار السجود) أو (إدبار النجوم) حتى أنه في آية الإنسان لم يذكر غير الليل.

في حين قال: ﴿ فَٱلَّذِينَ عِنْ دَرِيِكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسَعُمُونَ اللهِ وَالنهار من يَسَعُمُونَ اللهِ اللهِ الله والنهار من دون تقييد ، ولم يذكر (من) الدالة على البعضية ، بل ذكر الباء التي تفيد

سورة الصف ٢٧٧

الظرفية. ثم قال: ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ الله الله الله على مداومة التسبيح وطوله.

جاء في (التفسير الكبير): «ثم إنه تعالى قال في البعض من السور: ﴿ سَبَّحَ لِللَّهِ ﴾: وفي البعض (سبّح) بصيغة الأمر ، ليعلم أن تسبيح الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان ، والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان ، والأمر يدل عليه في الحال» (١٠).

لقد افتتحت السورة بالتسبيح بالفعل الماضي ﴿ سَبَّحَ لِلَهِ ﴾ شأن سور أخرى ، وقد افتُتح قسم آخر من السور بالفعل المضارع ، أي ﴿ يُسَيِّحُ لِللَّهِ ﴾ .

ومن الملاحظ أن كل سورة تبدأ بالفعل الماضي ، أي ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٢٩/ ٣١١.



يجري فيها ذكر للقتال ، بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع ، أي ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ ﴾ ، فقد قال في سورة الحديد: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلًا أُوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَّجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاسَتُلُواْ ﴾ [الحديد: ١٠]. وذكر في سورة الحشر إخراج الكافرين من حصونهم وتكرر في السورة ذكر القتال (انظر على سبيل المثال الآيات ١٠، ١١، ١٣).

وقال في سورة الصف: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾ ، وذكر الجهاد بقوله : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ ٱذُلُّكُم عَلَىٰ تِجَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ نُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ ، وكل تلك السور تبدأ بالفعل الماضي (سبّح) ، ولم يرد مثل ذلك فيما بدأ بالفعل المضارع.

ومن الملاحظ أيضًا أنه في قسم من الآيات يكرر (ما) فيقول: ﴿ سُبُّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ﴾ ولا يكرر في قسم آخر فيقول: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، وقد كرر (ما) في هذه الآية فقال: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ﴾ فكرر (ما) فقال: ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ﴾. وحيث كرر (ما) في آيات التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض ، وإذا لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها. وقد ذكر بعد هذه الآية أمرًا يتعلق بأهل الأرض فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ فكان تكرار (ما) هو المناسب(١).

وقد قدم الجار والمجرور (لله) على الفاعل وهو ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وذَلَك لأن المجرور أهم ، فإن السياق ليس على الفاعل ، وإنما هو على مستحق التسبيح وهو الله ، ولذا ذكر بعد ذلك قسمًا من صفاته فقال: ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ، ثم قال بعدها: ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن

<sup>(</sup>١) انظر معاني النحو ١٥٦/١ وما بعدها.



تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ، ثم قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفَّا ﴾ فذكر ما يحبه الله وما لا يحبه ، فقدم ما هو أهم وأولى.

وقدم ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ على ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ؛ وذلك لأن أهل السماوات أسبق في التسبيح من أهل الأرض ، فإنه لما أراد خلق آدم قالت الملائكة: ﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠] فقدم ما هو أسبق.

وهناك أمر آخر ، وهو أنه قدم ما هو أدوم تسبيحًا ، فما في السماوات أدوم تسبيحًا ، قال تعالى : ﴿ يُسَرِّحُونَ ٱلَّيْنَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

ولا تقل: إن (ما) لغير العاقل فلا تشمل الملائكة ، فإن (ما) \_ كما هو معلوم \_ تكون لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء ، كقوله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنْهَا ﴿ فَأَلَّهُ مَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس: ٧ \_ ٨] فاتضح ما قلناه .

## ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

العزيز: هو الغالب الممتنع من أن يغلبه أحد ، والحكيم قد يكون فعيلاً من الحكم ، وقد يكون من الحكمة .

والعزيز إذا حكم كان ذلك منتهى العزة ، فقد يكون العزيز حاكمًا وقد يكون غير حاكم ، وقد ذكر هنا أنه جمع العزة والحكم فكان ذلك غاية الكمال فيهما. وإذا كان (الحكيم) من الحكمة فذلك منتهى الكمال أيضًا ، ذلك أنه يكمل عزته بالحكمة ، فقد يكون العزيز متهورًا فيكون ذلك نقصًا فيه .

والراجح أن كلا المعنيين مراد ، فهو حكيم من الحكم ، وحكيم من الحكمة ، فهو العزيز الحاكم ذو الحكمة .

وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ بتعريف الوصفين ليدل على أنه لا عزيز



في الحقيقة سواه ، ولا حاكم ولا حكيم في الحقيقة سواه ، فإن كل عز يناله غيره فمن عزته سبحانه ، وكل حكم أو حكمة لغيره فذلك منه سبحانه ، كما قال تعالى : ﴿ قُلِ ٱللَّهُمّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمّن تَشَآءٌ وَتُذِلُ مَن تَشَآءٌ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ المُلك مِمّن تَشَآءٌ فِي البقرة : ٢٦٩].

إن قوله: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ﴾ يعني أن ما في السماوات وما في الأرض نزهوه عن صفات النقص وأثبتوا له صفات الكمال.

وقوله: ﴿ وَهُو اَلْعَزِيزُ الْمُحَكِيمُ ﴾ يدل على الوحدانية وإبطال الشرك ، إذ لا عزيز سواه ولا حاكم غيره ، فهذه الآية تدل على توحيد الله سبحانه واتصافه بصفات الكمال وتنزيهه عن النقص ، وتفيد إقرار ما في السماوات وما في الأرض له بذلك وخضوعهم له دون غيره خضوع قهر وعبادة.

فإن الخضوع قد يكون خضوع قهر وغلبة لا خضوع عبادة وتقديس ، أما خضوع ما في السماوات وما في الأرض فهو خضوع قهر وعبادة ، فخضوع القهر يدل عليه قوله: ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَرَيمُ ﴾ ويدل عليه وصفه نفسه بـ (القهار) ، وخضوع العبادة والاستحقاق يدل عليه قوله: ﴿ سَبَّحَ فِدل ذلك على الكمال المطلق له سبحانه.

جاء في (التفسير الكبير): ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السماوات والأرض ، و(العزيز) من عَزَّ إذا غلب ، وهو الذي يغلب على غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يغلب عليه غيره.

و(الحكيم) من حكم على الشيء إذا قضى عليه ، وهو الذي يحكم على غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يحكم عليه غيره ، فقوله:

﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يدل على الربوبية والوحدانية إذن» (١).

لقد ارتبط هذان الاسمان الكريمان بما ورد في السورة على العموم ، فقد شاع فيها جو العزة والحكم والحكمة .

فقد ارتبط باسمه العزيز واسمه الحكيم من معنى الحكم قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ولا يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم.

وارتبط بهما أيضًا قوله: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَأَيْدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُواْ طَهِرِينَ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَأَيْدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُواْ طَهِرِينَ ﴾ ، فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم.

وارتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ اللهِ إِنَّا هُو اللَّهِ إِنَّا هو للهداية ، والهداية من الحكمة ، والذي يهدى إنما هو الحكيم.

وارتبط به أيضًا قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ بِٱلْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقَ والهدى من الحكمة ، والحق إنما يدل عليه الحكيم.

وارتبط به أيضًا قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَدُلُكُمُ عَلَى جَحَرَةٍ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِمٍ ﴾ والذي يدل على ذلك حكيم ، وقوله: ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنُمُ نَعَلَمُونَ ﴾ والذي يعلم إنما هو حكيم لأن من مقتضيات الحكمة العلم ، والذي لا يعلم لا يكون حكيمًا ، وذلك من لطيف الارتباط.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٢٩/ ٣١١.



# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞

أخرج الكلام مخرجًا عامًّا وإن كان السبب في هذا التقريع خاصًا ، فإنه لم يقل: (لم تقولون كذا وكذا ولا تفعلونه) بل جعله عامًّا فيما يقال ولا يفعل ؛ وذلك لأنه لو ذكر الأمر الذي نزلت الحادثة بسببه لكان يظن أن الإنكار بسبب هذا الأمر دون غيره ، فلو قالوا أمرًا آخر ولم يفعلوه كانوا بمنجاة من اللوم.

ونحن لا يعنينا ذكر المسألة التي كانت سببًا في نزول الآية ، فإنه لا يتغير الحكم على هذا الوصف الممقوت أيًّا كان السبب.

والذي يدل عليه السياق وما يذكر في أسباب النزول أن الأمر يتعلق بالقتال وإن اختلف في تحديد هذا الأمر، فقد ذكر أن جماعة من المؤمنين قالوا: لو كنا نعلم أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه، فلما كتب عليهم القتال كرهوا ذلك أو نكلوا عنه. وقيل: إن بعضهم كان يقول: قتلت، ولم يقتل. وطعنت، ولم يطعن، وفعلت كذا، ولم يفعل، فأنزل الله ذاك. وسواء كان الأمر فيما ذكر أم في غيره فإن ذلك وصف ممقوت، وكله يندرج فيمن يقول ما لا يفعل.

\* \* \*

﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾

﴿ كَبُرٌ ﴾ بضم الباء ، وفي التعبير احتمالات:

منها: أن العرب يفرقون بين الكبر المعنوي والكبر في السن ، فالكبر المادي تقوله بكسر الباء فيقال: (كبِر الرجل) ، والكبر المعنوي تقوله بالضم فيقال: (كبُر الأمر) ، والكبر ههنا غير مادي فقاله بالضم ، فيكون التعبير خبريًا.

وفيه احتمال آخر: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعُل) بضم العين لقصد التعجب، أي ما أكبره مقتًا، فإن الفعل قد يحوّل إلى (فعُل) لقصد التعجب.

وفيه احتمال ثالث: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعُل) بقصد الذم ، فإنه إذا أريد تحويل الفعل إلى المدح أو الذم ، أي تحويله إلى باب نعم وبئس جيء به على (فعُل) بضم العين ، بشروط معلومة في التعجب والمدح والذم .

وهنا احتمل التعبير الذم والتعجب، إضافة إلى الأسلوب الخبري الأول.

و(مقتًا) يحتمل أن يكون تمييزًا مفسرًا لفاعل مستتر، أي كبر المقت مقتًا، والمصدر المؤول يكون بدلاً وذلك لقصد الإيضاح بعد الإبهام، ثم فسر الأمر الممقوت بقوله: ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾ ، وإضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز يحول الكلام إلى إنشاء إضافة إلى التفخيم والتعظيم.

ويحتمل أن يكون الفاعل هو المصدر المؤول ، أي ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفَعُلُونَ ﴾ و(مقتًا) تمييز محول عن فاعل ، والأصل (كبر مقت قولكم ما لا تفعلون) وقد حول الفاعل لقصد المبالغة (١٠).

وبهذا يكون قد اجتمع في التعبير ما يجعله ممقوتًا أشد المقت، وذلك من نواح:

١ ـ منها أنه يحتمل الخبر على أصل التعبير من دون تحويل إلى (فعل)
 فيكون قد أخبر عن بغضه بفعل من أفعال السجايا الدالة على الثبوت.

<sup>(</sup>١) انظر معانى النحو ٢/ ٧٥١ وما بعدها.



٢ ـ ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعُل) لقصد التعجب، فيكون القصد هو التعجب من بغض هذا الفعل إلى الله.

٣ \_ ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعُل) لقصد الذم ، فيكون القصد إنشاء الذم لهذا الوصف.

٤ ـ ومنها أنه استعمل كلمة (المقت) دون البغض ، والمقت أشد
 البغض وأبلغه.

٥ ـ ومنها أنه يحتمل تحويل الفاعل إلى تمييز لقصد المبالغة.

٦ ـ ومنها أنه يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز لقصد الإيضاح
 بعد الإبهام وتحويل الخبر إلى إنشاء.

٧ ـ ومنها وصفه بالكبر.

٨ ـ وزاد هذا الوصف بغضًا قوله: ﴿ عِندَ ٱللهِ ﴾ فإن المبغوض عند الله
 هو أسوأ ما يبغض.

فجعل هذا التعبير ممقوتًا من كل وجه وعلى أبلغ صورة خبرًا وإنشاءً وتعجبًا وذمًّا ومبالغة وإيضاحًا بعد الإبهام. ولو قال بدل ذلك مثلاً: (كبر المقت عند الله أن تقولوا) أو قال: (ما أكبر المقت عند الله) أو قال: (كبر عند الله مقت أن تقولوا. . . ) أو غير ذلك لفقد أكثر هذه المعانى.

جاء في (الكشاف): «قصد في (كبُر) التعجب من غير لفظه كقوله: غلتْ نابٌ كليبٌ بَواؤُها

ومعنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله، وأسند إلى ﴿أَن تَقُولُوا ﴾، ونصب (مقتًا) على تفسيره، دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه، واختير لفظ المقت

لأنه أشد البغض وأبلغه. . . ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرًا حتى جعل أشده وأفحشه ، و ﴿ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أبلغ من ذلك ، لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك» (١).

وقال: ﴿أَن تَقُولُواْ ﴾ بالمصدر المؤول ، ولم يقل: (قولكم) بالمصدر الصريح ، ذلك أن (قولكم) يحتمل أن ذلك وقع مرة واحدة فيكون المقت الكبير لما حصل ولو مرة واحدة ، وليس ذلك بمراد ، فأراد أن يبين أن هذا المقت الكبير عند الله يكون إذا تكرر حصول ذلك ، فجاء بالفعل الدال على التجدد والاستمرار.

كما أنه لم يقل: (كبر مقتًا عند الله أن قلتم ما لم تفعلوا) للسبب نفسه، فإنه لم يرد أن يجعل هذا المقت الكبير عند الله لما وقع مرة واحدة ، والله أعلم.

وقد فظّع الله هذا الوصف وبالغ في ذمه ، لأن هذا الأمر يدخل في دائرة الكذب ، والمسلم لا يكذب.

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل: (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون) فيجعل المقت للفاعل، كما قال في الآية بعدها: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَارِبُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا ﴾ فلماذا جعل المقت للفعل والحب للفاعل؟

والجواب: أن الله خاطب أصحاب الوصف الممقوت بقوله: ﴿ يَا أَيُّا اللهِ يَمْقَتُ الذَينَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ اللهِ يَمْقَتُ الذَينَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعُلُونَ اللهِ يَمْقَتُ الذَينَ خُوطُبُوا بذلك ، والله لا يمقت الذين آمنوا الذين خوطبوا بذلك ، والله لا يمقت الذين آمنوا بل يحبهم ، ولكنه يمقت هذا الوصف ، فنزههم عن أن يمقتهم ربهم ، وكفى بذلك إكرامًا للمؤمن .

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٩٧.



في حين قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَهَا ﴾ فجعل الحب للفاعلين ، فأي كرامة للمؤمن دلت عليها الآيتان في المقت والحب؟!

قد تقول: لقد قال: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾ فَلِمَ لم يقل بمقابل ذلك: (إن الله يحب الذين يفعلون ما يقولون)؟

والجواب: إن الله يحب الأفعال التي أرادها ربنا وارتضاها لنا، ولا يحب كل فعل أيًّا كان ذلك الفعل، فإنه ليس الأمر على إطلاقه، فإنه لا يحب الذي يقول إنه سيفعل سوءًا ثم يفعله، بل عليه أن ينتهي عنه حتى لو أقسم على فعله، فالذي يقول إنه سيقطع رحمه أو يفعل منكرًا عليه ألا يفعل ذاك، بل يفعل نقيضه من فعل المعروف، ولذا لا يصح هذا القول على إطلاقه.

#### \* \* \*

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَايَلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ اللَّهُ مَرْصُوصٌ ﴾

ذكر أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا ولم يذكر غيرهم ممن يحبهم الله ، وذلك لأكثر من سبب:

منها: أن نزول الآية التي قرَّع الله فيها الذين يقولون ما لا يفعلون كان بسبب النكول عن القتال ، أو بسبب أمر يتعلق بالقتال ، فإنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه ، فأعلمهم الله أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا. ثم إن جو السورة شاع فيه استنهاض المؤمنين للجهاد وطلب نصرة الله ، فناسب ذكر هذا الصنف ، والله أعلم.

ومعنى الآية: أن الله تعالى يحب الذين يثبتون في الجهاد ويلزمون مكانهم كثبوت البنيان المرصوص.



وقيل: المراد أن يكونوا في اجتماع كلمتهم واستواء نياتهم وموالاة بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص.

والحق أن المعنيين مرادان ، فيراد ثباتهم في الحرب ولزوم مكانهم ، كما يراد اجتماع كلمتهم وموالاة بعضهم بعضًا.

فالمراد أن يكونوا صفًا ثابتًا في نياتهم وأجسامهم ، فإن تفرقت نياتهم وتشتت قلوبهم لم يكونوا صفًا وإن وقفوا في صف واحد.

جاء في (الكشاف): ﴿ كَأَنَّهُم ﴾ في تراصهم من غير فرجة ولا خلل (بنيان) رُصَّ بعضه إلى بعض ورصف. وقيل: يجوز أن يريد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص» (١).

وجاء في (التفسير الكبير): «قال أبو إسحاق: أعلم الله تعالى أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص ، وقال: ويجوز على أن يستوي شأنهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة وموالاة بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص.

وقيل: ضرب هذا المثل للثبات ، يعنى إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الثابت المستقر» (٢).

وقَدَّم الجار والمجرور (في سبيله) على (صفًّا) وذلك لتقديم النية وأهميتها قبل أن يدخلوا في الصف. ثم إن توحيد النية سبب لتوحيد الصف ، فإن لم يكن القتال في سبيل الله فلا خير فيه.

وقال: ﴿ كَأَنَّهُم بُنْيَكُ ﴾ ، ولم يقل: (كأنهم بناء) ذلك أن القرآن فرق في الاستعمال بين البناء والبنيان ، فاستعمل البناء للسماء ، والبنيان لما

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٩٧ ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٢٩/٣١٣.



بناه البشر ، قال تعالى: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً ﴾ [البقرة: ٢٢] ، وقال: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءً ﴾ إنكاءً ﴾ [غافر: ٢٤].

في حين قال: ﴿ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ﴿ [الكهف: ٢١] ، وقال ﴿ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٩٧] ، وقال ﴿ أَفَمَنَ أَسَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى شَفَا أَسَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

ووصف البنيان بأنه مرصوص فقال: ﴿ كَأَنَّهُ مِ بُنْيَكَنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾ للدلالة على شدة تماسكه وقوته.

### \* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمُ مَا أَفَا فَاللّهُ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاعَ ٱللّهُ قُلُوبَهُم وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ذكر قصة موسى ليتأسى رسول الله ﷺ، وذلك أن قوم موسى آذوه مع علمهم أنه رسول الله إليهم.

وفيها تحذير لمن يزيغ عن طريق الحق والهدى ولا يتبع رسول الله ﷺ أن يزيغ الله قلبه ، كما فعل مع أصحاب موسى.

قيل: ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن أصحاب موسى انتدبوا لقتال الجبابرة فعصوا رسولهم ونكلوا، فشبه حالهم حال من تمنى القتال ثم لما كتب عليهم القتال تراجع.

جاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُودِّدُونَنِي ﴾ كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال... أي واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: ﴿ يَعَقَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْلُا وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْلُا وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلا نَرْلُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلا نَرْلُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلا نَرْلُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل



## عَلَىٰٓ أَدَبَارِكُمُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ فلم يمتثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان (١١).

وقيل: إنه لما كان في صف الجماعة المؤمنة من قال ما لا يفعل ، وذلك يدخل في باب الكذب ، كان ذلك نوع أذى لرسولهم في أن يرى من جماعته من يقول ما لا يفعل ، فذكر الذين آذوا موسى ممن آمن به تأسية لرسوله وتقريعًا وتحذيرًا لأولئك.

جاء في (البحر المحيط): "ولما كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل، وهو راجع إلى الكذب، فإن ذلك في معنى الأذاية للرسول عليه الصلاة والسلام، إذ كان في أتباعه من عانى الكذب، فناسب ذكر قصة موسى وقوله لقومه: ﴿لِمَ تُؤَذُونَنِي﴾ (٢). وقد أطلق الأذى ليشمل كل نوع من أنواعه.

وقد ذكر موسى عليه السلام أمرين كل منهما يدعو إلى الدفاع عنه ونصرته وعدم إيذائه:

الأمر الأول: كونهم قومه ، فقد قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ، يَكَوَّمِهِ ، وقوم الرجل في العادة يدفعون عنه وينصرونه ولا يؤذونه ، وكان العرب في الجاهلية ينصرون أخاهم ومن كان من قومهم وإن كان ظالمًا ، وعلى ذلك جرى مثلهم المشهور (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) والذي أعطى له رسول الله عليه مفهومًا جديدًا.

والأمر الآخر: أنهم يعلمون أنه رسول الله، وهذا يستدعي طاعته والدفاع عنه ونصرته لا إيذاءه، لكن بني إسرائيل آذوه مع هذين المانعين من الأذى المستلزمين للنصرة.

وقد قال لهم: (يا قوم) تألفًا لهم واستصراخًا لداعي القربي واستثارة

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد العمادي ج٧/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط لأبي حيان ج١١٥/١٠.



للمودة ليلين قلوبهم فيطيعوه ويكفوا عن أذاه ، كما يقول الرجل لأخيه: يا أخي ، ولابنه: يا بنيّ ، ولابن عمه: يا ابن عم ، تذكيرًا بالقربي واستثارة لداعي المودة.

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أن موسى في قسم من المواقف يناديهم بـ (يا قوم) ثم يذكر لهم الأمر الذي يريد أن يبلغهم إياه ، وأحيانًا لا يناديهم بـ (يا قوم) بل يذكر لهم الأمر مباشرة بحسب ما يقتضيه الموقف.

فإذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم وتليين قلوبهم ، أو كان في مقام تذكيرهم بالنعم التي أنعم الله عليهم بها ناداهم بـ (يا قوم) ، وإذا كان في موقف تقريع وذم وتذكيرهم يما يسوؤهم لم يقل لهم: (يا قوم).

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَقَوْمِ اللّهُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَعَوْمِ اللّهُ لَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَنَعُومِ الدَّخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلّتِي كَنَبَ ٱللّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰ آدَبَادِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴾ الله لكم والمؤلدة: ٢٠ ـ ٢١].

فذكرهم بنعمة النبوة والملك فيهم ، وكل واحد يعتز بالانتساب إلى القوم الذين جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكًا. ثم هو يستثير حميتهم ونخوتهم لدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم ، فقال: (يا قوم) في الموقفين.

في حين قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ أَلْكَ حَيْثُ أَلْهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسَتَحْيُونَ فِي وَلِيكُمُ مَلَاّ مِن رَبِّكُمُ عَظِيمٌ ﴾ وَيَسَتَحْيُونَ فِي وَلِيكُم مَلاّ مِن رَبِّكُمُ عَظِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٦]. فذكّرهم بأيام ذلتهم حين كانوا يسامون سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فلم ينادهم بـ (يا قوم)، فإن

الشخص لا يفخر ولا يعتز بالانتساب إلى القوم الأذلاء.

وقد تقول: ولكن الله قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾.

فنقول: ولكنه أيضًا قال في الآية السابقة: ﴿ يَنَقُوْمِ ٱذْكُرُواْ نِمْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

ففرق كبير بين النعمتين ، فتلك نعمة العزة والملك ، وهذه نعمة النجاة من الذلة ، فوضع النداء حيث كان أحق به .

وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَنْنَخِذُنَا هُزُوّاً قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [البقرة: ٦٧].

فلم يقل لهم: (يا قوم) ، ذلك أن هذا من مواقف الذم لهم والتشنيع عليهم وذكر سيئاتهم ، فقد قتلوا نفسًا فادّارؤوا فيها ، فأراد الله أن يستخرج القاتل ، فذكر ما هو معروف من أمر البقرة مما لا يشرف قومًا ذكره ، فلم يقل لهم: (يا قوم) بل أمرهم بذبحها ليستخرج القاتل.

وقال بعد عودته من مناجاة ربه وقد عبدوا العجل من بعده واتخذوه الها: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِى ٓ أَعَجِلْتُمْ أَلَهًا: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِى ٓ أَعَجِلْتُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمِ السَّعَضَعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْعِتَ فِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَفِي وَلَا تَعْمَلُ مِن وَلِهُ وَلَا تَعْمَلُ مِن وَالْمَعْ وَالْفَرُولُ اللَّهُ مِن وَلِكُمْ عَضَابُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْخَيْوَةِ الدُّنَيَا وَكَذَالِكَ جَرِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ الْأَعْرَافِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللْمُعْرَفِي اللَّهُ الْعَرَافِ اللْعَالِي اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعْرَفِي الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِي الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ اللَل

فلم يقل لهم: (يا قوم بئسما خلفتموني من بعدي) ؛ وذلك لأن الموقف موقف غضب شديد وتأنيب وتوعد لهم بأنهم سينالهم غضب من



ربهم وذلة في الحياة الدنيا ، وتخصيص طلب المغفرة له ولأخيه ، فلا يناسب أن يقول لهم: (يا قوم) وأن ينسبهم إليه.

وقد تقول: ولكنه قال في هذا الموقف نفسه في موطن آخر: (يا قوم) ، فقد قال في سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ- يَنقُومِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمْ بِأَيّخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَٱقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ إِنّهُ هُو ٱلنّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٥٤] فما الفرق؟

والحق أن السياق والمقام في كل منهما مختلف عن الآخر ، فإن ما في الأعراف كان في وقت الحدث وفي شدة الغضب. أما آية البقرة فإنها تذكر ما وقع بعد الحدث بمدة وبعد هدوء الغضب ودعوتهم إلى التوبة ، بل إنها وقعت بعدما عفا الله عنهم ، فقد قال الله في سياق البقرة نفسه: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ الْغَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُم طَلالِمُونَ ﴿ وَإِذْ وَعَدُنَا مُوسَى ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ الْغَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُم طَلالِمُونَ ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ الْغَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُم طَلالِمُونَ ﴿ وَالبقرة: ١٥ - ٥٢] فذكر سبحانه أنه عفا عنهم. فالمقامان مختلفان ، فالمقام الأول في أثناء المعصية ، والثاني بعد العفو ، فناسب كل تعبير موطنه.

هذا إضافة إلى أن السياق في البقرة على العموم في تعداد النعم على بني اسرائيل ، بخلاف ما في الأعراف ، فإنه افتتح الكلام في البقرة على بني إسرائيل ، قوله: ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِي النِّي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى الْفَرْ فِي إِسْرائيل بقوله: ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِي النَّي الْفَرْ وَاللَّه عَلَيْكُمْ وَإِيْنَى فَاللَّهُ عَلَى الْفَرُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠] وقال بعد ذلك قبل أن يذكر حادثة العجل: ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِي النِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَامِينَ ﴾ العجل: ﴿ يَبَنِي إِسْرائيل الذين أنعم الله عليهم وعفا والبقرة: ٤٧] فموسى إذن يدعو بني إسرائيل الذين أنعم الله عليهم وعفا عنهم ، فناسب أن يقول: (يا قوم) ، بخلاف ما في الأعراف.

وقد قال لهم في سورة الصف: ﴿ يَكَوَّمِ لِمَ تُؤَذُّونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيَكُمُ ۚ فناداهم بيا قوم ، استعطافًا لهم وتليينًا لقلوبهم.

سورة الصف ٢٩٣

ثم قال: ﴿ لِمَ تُؤَذُونَنِي ﴾ ولم يقل: (لم آذيتموني) للدلالة على استمرار الأذى له عليه السلام.

وقال: ﴿ وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمُ ۗ ﴾ فقال: (إليكم) ليدل على أن رسالته ليست عامة للبشر وإنما هي لبني إسرائيل خاصة ، وهو شأن الرسل قبل سيدنا محمد.

# ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾

أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه ، فكان ذلك جزاء وفاقًا بسبب زيغهم ، فإن الله لا يظلم أحدًا.

## ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾

اختار وصفهم بالفسق لأنه هو المناسب، ذلك أن معنى (فسق): خرج عن الطريق الحق، وأصل المعنى من (فسقت الرطبة) إذا خرجت من قشرها، فهم خرجوا عن الطريق الحق ومالوا عنه، فكان وصفهم بالفسق أنسب؛ لأن الفسق خروج عن الطريق أيضًا.

### \* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَحْبَنِي إِسْرَهِ يلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَدِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مَّبِينُ ﴿ إِنَّ النَّوْرَدِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مَّبِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ ال

نسب عيسى إلى أمه ليدل على أنه ليس ابن الله كما يقول النصارى. وقال: ﴿ يَنَنِي ٓ إِسۡرَ ٓ عِلَى ﴾ ولم يقل لهم: (يا قوم) كما قال موسى ؟ لأنه ليس له نسب فيهم ، فإن قوم الرجل من كان أبوه منهم ، وليس لعيسى أب. ولم يرد مرة في القرآن الكريم أن ناداهم (يا قوم) ، كما أن موسى لم يرد مرة أن ناداهم (يا بني إسرائيل) فإن بني إسرائيل قومه ، ونسبة عيسى إلى أمه تمهيد لعدم مناداتهم بـ (يا قوم) فإنه لا يحسن أن ينسبه إلى أمه ثم



يقول لهم (يا قوم). جاء في (الكشاف): «وقيل إنما قال: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ يلَ ﴾ ولم يقل: (يا قوم) كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم فيكونوا قومه» (١٠).

وقال: ﴿ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ ﴾ فخص رسالته بهم ، كما قال موسى قبله ، ليدل على أن رسالته لبني إسرائيل خاصة.

وقوله: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَكِةِ ﴾ تصديق بنبوة موسى. وقوله: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنَ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَمَّهُ ﴾ تبشير بالنبي الخاتم سيدنا محمد ، ومن أسمائه (أحمد) أيضًا عليه السلام.

وجاء بقوله: (مصدقًا) و(مبشرًا) منصوبين على الحال ولم يجئ بهما مرفوعين على تعدد الأخبار ، وذلك ليدل على أن ذلك مما أرسل به ، فإن (مصدقًا) و(مبشرًا) حالان ، والعامل فيهما (رسول الله) ، فدل ذلك على أن هذين من أمور الرسالة التي أرسل بها. ولو قالهما بالرفع لم يفد ذلك تنصيصًا ، بل لأفاد أنه أخبر عن نفسه بذلك.

وقال: ﴿ مِنْ بَعْدِى ﴾ ولم يقل: (بعدي) ليدل على أنه ليس بينهما نبي ؟ وذلك لأن (من) تفيد ابتداء الغاية في البعدية ، وأما (بعد) من دون (من) فتحتمل البعدية القريبة والبعيدة.

## ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾

هذا يحتمل أن يكون المقصود به عيسى عليه السلام ، أي لما جاءهم بالبينات الدالة على صدق رسالته وصدق بشارته وهي المعجزات المؤيد بها من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها من الآيات قالوا هذا سحر مبين.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٩٨.



كما يحتمل أن يكون المقصود به محمدًا على ، أي لما جاءهم بالبينات الدالة على صدقه على وأنه هو المقصود بالبشارة قالوا: هذا سحر مبين.

فإن من أرسل إليهم عيسى قالوا لما جاءهم بالبينات: هذا سحر مبين ، وكذلك قوم محمد ﷺ قالوا القول نفسه.

قال تعالى في عيسى: ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم إِلَّا يَبِيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴾ [المائدة: ١١٠].

وقال في محمد: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [سبأ: ٤٣] ، وقال فيه أيضًا: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ شَ وَإِذَا ذَكِرُواْ لَا مَنْ اللَّهُ وَقَالُواْ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴾ ينتَسْخُرُونَ شَ وَقَالُواْ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴾ [الصافات: ١٢ ـ ١٥].

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ «قيل: هو عيسى ، وقيل هو محمد» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «الظاهر أن الضمير المرفوع في (جاءهم) يعود على عيسى لأنه المحدَّث عنه ، وقيل: يعود على أحمد» (٢).

لقد ذكر في الآيات التي مرت ثلاثة أقوام:

الأول: هم من آمن من قوم محمد وهو قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، والثاني: هم قوم موسى ، والآخرون: وهم المكذبون سواء كانوا ممن أرسل إليهم محمد.

ورتبهم بحسب الإيمان والطاعة ، فالأولون هم أفضلهم وأطوعهم لله ، ثم موسى ، ثم من كفر.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٢٩/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٦٦/١٠.



هذا إضافة إلى أن هذا الترتيب يتناسب مع مفتتح السورة وهو قوله: ﴿ سَبَّحَ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، فإنه بعد أن ذكر المسبحين في السماوات والأرض بدأ بمن يسبحونه في الأرض طوعًا واختيارًا وهم المؤمنون بمحمد ، وهم أكثر المذكورين تسبيحًا له ، فهم يسبحون الله في صلواتهم وأدبار السجود وفي غير ذلك من الأوقات.

ثم انتقل إلى قوم آخرين أقل تسبيحًا وأنأى عن الطاعة وهم قوم موسى ، ثم الذين عصوا وافتروا على الله الكذب وقالوا: ﴿ هَلَا السِحْرُ مُبِينُ ﴾ فبدأ بأطوع الجماعات والعباد ، ثم الذين يلونهم في الطاعة ، ثم من هم أبعد عن الطاعة ، والله أعلم.

#### \* \* \*

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ لَيُدْعَىٰۤ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ لَيُدْعَىٰۤ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ النَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللَّالَالَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّلَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أي ليس ثمة أظلم ممن يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام دين الله الحق فيقول: إن محمدًا ليس هو المقصود بالبشارة ، أو هو ساحر كذاب ، مع علمه بأنه صادق وأن الذي جاء به هو الدين الحق فيظلمون بذلك أنفسهم وغيرهم ، فهم يظلمون أنفسهم لأنهم يحرمونها الهدى ويوردونها موارد التهلكة ويدخلونها دار البوار ، ويظلمون غيرهم لأنهم يكونون سببًا لمنعهم من الدخول في دين الله فيحملون أوزارهم ومن أوزار أتباعهم ، ويظلمون الرسول بنسبته إلى الكذب. جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَنِ أُفْتَرَكَ عَلَى اللهِ اللهِ فيه ، إذ قالوا: هو الناس لأنهم ظلموا الرسول على بنسبته إلى ما ليس فيه ، إذ قالوا: هو ساحر ، وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة . . . وظلموا الناس



بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل» (١).

وقال: ﴿ وَمَن أَظُلُو . . . ﴾ فأخرجه مخرج الاستفهام ولم يقل (ولا أظلم ممن افترى . . . ) أو نحو ذلك ، وذلك ليشارك السامع بالإجابة وليقرر بنفسه أن لا أظلم ممن افترى على الله الكذب فيقول: لا أحد أظلم منه ، فإنه بدل أن يخبر الله بذلك فيقول: (ولا أظلم ممن افترى على الله الكذب) يقرر السامع ذلك بنفسه .

وقال: ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ فجعل نفي الهداية ختامًا للآية ؛ لأنه قال: ﴿ وَهُو يُدْعَى إِلَى الْهَدى ، فناسب نفي الهدى عنه ، كما قال في أصحاب موسى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ لأنهم زاغوا عن طريق الحق ، أي مالوا عنه فضلّوا ، فنفى الهدى عنهم ووصفهم بالفسق.

وقد تقول: ههنا سؤالان:

الأول: لِمَ لَمْ يؤكد نفي الهداية كما أكده في موطن آخر ، فقد قال في سورة الأنعام: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ سورة الأنعام: ١٤٤] ، فأكد نفي الهداية بإن إنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤] ، فأكد نفي الهداية بإن فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ﴾.

والسؤال الآخر: هو أنه قال في خاتمة هذه الآية: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾. في حين ختمها في آيات متشابهة بغير هذه الخاتمة ، فقد قال في سورة الأنعام: ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِثَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١] فختمها بنفي الفلاح عنهم.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٨/ ١٧٩.



وقال في مكان آخر: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبَا أَوْ كُذَّبَ بِكَايَنَتِهِ إِنَّكُمُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ١٧] فسماهم مجرمين لا ظالمين.

وفي موطن آخر سماهم كافرين فقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ صَالِهُ مِنْ أَظْلَمُ مِثَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ صَادِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٨].

وأحيانًا لا يعقب بشيء بل يكتفي بقوله: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كَاللّهُ كَاللَّهُ كَا لَا كُلُّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَا كُلَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللّّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَا كُلّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَا لَا كَاللّهُ كَا لَا كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَا لَا كَاللّهُ كَا لَا كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَا لَا كَالْلّهُ كَا كَا لَا كَاللّهُ كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَاللّهُ كَاللّهُ كَا لَا كَا لَا لَا كَا لَا كَا لَا لَا كَا لَا كَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَاللّهُ كَا لَا كَاللّهُ كَا لَا لَا كَاللّهُ كَا لَا لَا كَاللّهُ كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا ك

والجواب: أن كل تعبير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام، فإذا احتاج الكلام إلى مؤكد أكد، وإن لم يقتض التوكيد لم يؤكد؟

وإذا اقتضى أن يصفهم بصفة ما وصفهم بها على حسب ما يقتضيه السياق ، وإليك إيضاح ذلك:

قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظَلَمُ مِثَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤] ، فأكد نفي الهداية بـ (إن) ؛ وذلك لأنه زاد على آية الصف قوله: ﴿ لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية لهؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم .

هذا إضافة إلى أنه عرّف (الكذب) في آية الصف ونكّره في آية الأنعام ، فقال في الصف: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ الْكَذِبَ ﴾ ، وقال في الأنعام: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ ، ومن المعلوم أن (الكذب) معرفة ، و(كذبًا) نكرة ، فإذا كان الافتراء في أمر معين عرّفه ، وإن كان الافتراء عامًّا لم ينحصر في شيء معين نكّره (١).

<sup>(</sup>١) انظر معانى النحو ١/٠١٠ وما بعدها.

فلما كان الافتراء في آية الصف متعلقًا بصفة النبي محمد والتبشير به عرّفه فقال: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ ، ونكّر الكذب في آية الأنعام ، لأنهم يفترون على الله كذبًا في أمور متعددة ونواح مختلفة ولا ينحصر افتراؤهم في أمر معين ، فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية أيضًا من جهة أخرى.

وهو يصفهم أحيانًا بعدم الفلاح بحسب ما يقتضيه السياق ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُمْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِتَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٠ ـ ٢١].

فلما قال: ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ ناسب أن يقول: ﴿ إِنَّهُ لَا يُغلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ فنفى الفلاح عنهم لأنهم خسروا أثمن شيء وهو أنفسهم ، فمن أين يأتيهم الفلاح ؟ فإن الذي يخسر مالاً قد يأتيه الفلاح من جهة أخرى ، أما الذي خسر نفسه فكيف يأتيه الفلاح وإلى أين يأتي الفلاح ولم تعد له نفس؟ فإنه خسرها ، ولذلك أكد الكلام بإن وجاء بضمير الشأن للدلالة على عظم الخسارة وعدم الفلاح فقال: ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ .

وقد يزيد في خسرانهم وعقوبتهم وعدم فلاحهم فيجعل عليهم لعنة الله ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوُلَيَهِكَ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لَهُ هَا لَاَيْنِ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّيلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ ﴾ [هود: ١٨ - ١٩]، فإن هؤلاء زادوا على غيرهم في أوصاف السوء، فقد ذكر أنهم:

- ١ ـ افتروا على الله كذبًا.
- ٢ ـ وأنهم يصدون عن سبيل الله.
  - ٣ ـ ويبغونها عوجًا.
  - ٤ ـ وهم بالآخرة هم كافرون.



فاستحقوا بذلك اللعنة ومضاعفة العذاب وكانوا هم الأخسرين ، كما قال تعالى في الآية التي بعدها: ﴿ أُولَكِنِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمْمُ مِنْ دُونِ ٱللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَعَفُ لَمْمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشْطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشْطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشْطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشْطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشْطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشْطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يَفْسَرُونَ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّه اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْسَرُونَ فَي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْسَرُونَ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وأما وصفهم بأنهم مجرمون أو كافرون أو غير ذلك ، فذلك بحسب ما يقتضيه سياق الكلام.

قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُاهُ مِمَنِ أَفَتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَايَعَةِهِ إِنَّكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ١٧] فوصفهم بأنهم مجرمون ، وذلك لأنه ذكر في الآية قبلها: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِينَتِ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا كَذَالِكَ بَحْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [يونس: ١٦] ، فإنه لما ذكر أنه أهلكهم بظلمهم ووصفهم بالإجرام فقال: ﴿ كَذَالِكَ بَحْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ناسب وصف هؤلاء الذين هم أظلم من أولئك بالإجرام فقال: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَايَتِهِ ۗ إِنَّكُمُ لَا يُعْلِحُهُ مِمْونَ ﴾ فقال: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِهُ ۗ إِنَّكُمُ لَا يُعْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ فَمَنَّ أَظْلَمُ ﴾ يعني لا أحد أظلم من هؤلاء المفترين، فاستحقوا الوصف بالإجرام كالأولين الذين أهلكهم رب العزة.

وقال في آية أخرى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْحَفِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٨] فوصفهم بالكفر ؟ وذلك لأنه تقدم قبل هذه الآية قوله: ﴿ أَفِيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللهِ يَكُفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٧] ، فإنه لما تقدم أنهم آمنوا بالباطل وكفروا بنعمة الله ، وهو العنكبوت: ٦٧] ، فإنه لما تقدم أنهم بالكفر فقال: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَفِينَ ﴾ .



وأما عدم التعقيب بشيء فذلك أيضًا ما يقتضيه المقام والسياق ، قال تعالى : ﴿ هَنَوُلآ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ مِ اللهِ المَا المُلْمُولِ الله

والقائل هنا هم الفتية أصحاب الكهف، وهؤلاء ليس بوسعهم أن يقرروا إن كان الله سيهدي قومهم أم لا، فإن علم ذلك إلى الله، ولذا لم يتعدوا الوصف بقولهم: ﴿ فَمَنْ أَظَائِمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾. فناسب كل تعبير موطنه.

#### \* \* \*

## ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ١

هذا تهكم بهم، فمثّل تكذيبهم، وإخفاءهم صفة محمد على وإنكارهم الحق الذي جاء به، وقولهم إنه سحر مبين، بمن ينفخ نور الشمس بفمه ليطفئها، وقال: ﴿ نُورَ اللهِ ﴾ ليدل على أن ما جاء به محمد إنما هو نوره سبحانه ليهدي به الخلق، وأن نور الله أنأى عن أن يطفأ، فهو أكثر تمكنًا وأشد إنارة من نور الشمس ؛ لأن الشمس تغيب ويحتجب نورها، أما نور الله فلا يحجبه شيء ولا يطفئه أحد.

واللام في (ليطفئوا) يحتمل أن تكون زائدة في المفعول للتوكيد، وأصله (يريدون أن يطفئوا نور الله).

وتحتمل أن تكون للتعليل ، أي إرادتهم لهذا الغرض ، بمعنى أن كل همهم مصروف لهذا الغرض.

جاء في (الكشاف): ﴿ فُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللهِ ﴾ أصله: يريدون أن يطفئوا ، كما جاء في سورة براءة. وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيدًا لما فيها من معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكرامك. . . وإطفاء



نور الله بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: (هذا سحر)، مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه» <sup>(۱)</sup> .

وقد تقول: لقد قال في سورة التوبة: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوْكِهِ هِـمُّ ﴾ [التوبة: ٣٢] ولم يقل: (يريدون ليطفئوا نور الله) فما الفرق؟

والجواب: أن اللام يؤتى بها مع مفعول فعل الإرادة للتوكيد ، وقد اقتضى السياق في آية الصف التوكيد، ذلك أن السياق فيها إنما هو «في تكذيب النصارى للبشارات بمجيء محمد: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرِئةِ وَمُبَشِّرًا بِرِسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ -وَلُوْ كُرِهُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ [الصف: ٦ ـ ٨].

ونور الله هو الإسلام، فتكذيب النصاري للبشارة الواردة في كتبهم القصدُ منه إطفاء نور الله ، فجاء باللام الدالة على التوكيد.

وأما في آية التوبة فالسياق مختلف ، وقد ذُكرت الآية في سياق آخر لا يحتاج إلى مثل هذا التوكيد ، قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُـزَيْرُ ٱبَّنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوَهِ لِهِ مِّمْ يُصَهِءُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ قَدَىٰلَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱتَّخَاذُوۤ المَّحْبَ ارَهُمْ وَرُهُبَ نَهُمْ الرَّبَ ابا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكِمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُدُوٓا إِلَهُا وَحِدًا ۖ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَوْهِ فِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠ ـ ٣١].

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٩٩.



فالسياق في آيات الصف متجه إلى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام ، والسياق في آيات التوبة في النعي على معتقدات اليهود والنصارى في عزير والمسيح والأحبار والرهبان ، فجاء باللام الزائدة في الآية الأولى لأن الكلام على نبوة محمد والإسلام ، ولم يأت بها في الآية الثانية لأن السياق مختلف» (١).

ثم ألا ترى من ناحية ثانية أنه في موطن الرد على اليهود والنصارى في شركهم بالله جاء باللام لأن الأمر يقتضي التوكيد فقال: ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَا هَا وَحِدَدًا ﴾.

فانظر كيف جاء باللام الزائدة للاختصاص في قوله: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُ دُوۤا إِلَاهًا وَحِدَا ﴾ لأن السياق يقتضي ذلك ، وحذفها في الموطن الذي لا يقتضيه؟.

ويدلك على ذلك أيضًا أنه قال: ﴿ وَاللّهَ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت (متمّ) ، بمعنى أن الأمر ثبت واستقر. في حين قال في سورة التوبة: ﴿ وَيَأْفِ اللّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ فجاء بالفعل المضارع مسبوقًا بأن الناصبة ﴿ أَن يُتِمَّ ﴾ وهذا تنصيص على الاستقبال ، فإن (أن) الناصبة للمضارع من حروف الاستقبال ، فكان ما في الصف آكد ، والله أعلم.

وقال: (بأفواههم) ليدل على الصورة المضحكة لفعلهم ، فإن الذي ينفخ بفمه في نور الشمس ليطفئها مثار للسخرية منه ، فهم لم ينفخوا بآلة ذات دفع قوي مثلاً لعلهم يطفئون نور الله بل بأفواههم.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر تكذيبهم وافتراءهم على الله وقولهم عندما جاءهم بالبينات: ﴿ هَٰذَا سِحِّرٌ مُبِينٌ ﴾ ، وهذا كله من المحاربة

<sup>(</sup>۱) معاني النحو ٣/ ٦٩ ـ ٧٠.



بالأفواه، فقال: (بأفواههم) لذلك، والله أعلم. وقد أنجز الله ما وعد وأتم نوره وأرغم أنف الكافرين.

#### \* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهَٰدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ؞ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ۞﴾

أضاف الرسول إلى ضميره تعالى فقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴾ ولم يقل: (هو الذي أرسل الرسول) وذلك لتكريمه وللدلالة على أنه حافظه ومعزه وناصره فإنه رسوله ، والناس في العادة يحمون من يضافون إليهم وينصرونهم ، فكيف بالله وقد أضافه إلى نفسه سبحانه؟

لقد ذكر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، والمقصود بالهدى هي الدلائل التي تدل على صدقه ﷺ من البراهين والمعجزات والبشارات.

فالهدى هو ما يدل على أنه رسول من مثل ما أخبر به عن الأمم السابقة وعما سيكون في المستقبل فكان كما أخبر ، والبشارات التي بشر بها الأنبياء السابقون من ذكر اسمه وصفاته ، وأن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وغيرها من الدلائل مما يدل على أنه رسول الله حقًا ، وهو من الهدى الذي يهدي الناس إلى الحق.

ودين الحق هو ما جاء به من الأحكام والشرائع.

جاء في (فتح القدير): ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى ﴾ أي بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده ، و(دين الحق) وهو الإسلام» (١).

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢/ ٥١٥.



وجاء في (التفسير الكبير): «واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله عليهم لا تحصل إلا بمجموع أمور:

أولها: كثرة الدلائل والمعجزات ، وهو المراد من قوله: ﴿ أَرْسَلَ رَسُولُهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وثانيها: كون دينه مشتملاً على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة ، وهو المراد من قوله: ﴿ وَدِينِ ٱلْحَيِّ ﴾» (١).

وقد قَدَّم الهدى على دين الحق لأنه مدعاة إلى قبول دين الحق. وقد أضاف (الدين) إلى (الحق) فقال: ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ ، وهذه الإضافة جرت في القرآن الكريم على سبيل الاطراد ، فقد أضاف الدين إلى الحق حيث اجتمعا في القرآن الكريم ، ولم يصف الدين بالحق إلا إذا أضافه إلى كلمة أخرى كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِذِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ا

و(الدِّين) في آية النور هذه بمعنى الجزاء والحساب، وهو غير ما نحن فيه من معان. وإضافة الدين إلى الحق لها أكثر من دلالة:

منها: أن الحق من أسماء الله تعالى. وقد سمى الله نفسه الحق ، ووصف نفسه بالحق فقال: ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُو ٱلْحَقَّ اللّهِ اللّهِ وَالحَج : ٦] ، وقال: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلّهِ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو ٱلْحَقُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥] ، وقال: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلّهِ الْحَقَ كَانَ كَأَنه قال: (دين ٱلْحَقَ كَان كأنه قال: (دين الله) ، ولما كان الله هو الحق كان دينه حقًا ، بل هو الدين الحق.

ومنها: أن الحق نقيض الباطل ، فإضافة الدين إلى الحق تعنى أنه دين

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ١٦/ ٤١.

الحق والعدل وشريعته وليس دين الباطل ، كما تقول: هذا طريق الحق ، وذلك طريق الباطل.

ومنها: أن ذلك يحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، كقولهم: مسجد الجامع ، وحب الحصيد ، ودار الآخرة ، وجانب الغربي ، على تقدير مضاف ، أو على غير تقدير ، فيفيد أنه موصوف بصفة الحق على أية حال .

فهو دين الله ، وهو دين الحق ، وهو الدين الحق ، فيكون قد جمع بالإضافة أكثر من معنى. ولو وصف الدين بالحق فقال: (الدين الحق) لفات أكثر هذه المعانى.

وقد تقول: ولم ختمت الآية السابقة بقوله: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ، وختمت هذه الآية بقوله: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ ؟

والجواب: أن خاتمة كل آية مناسبة لما ورد فيها ، ذلك أن أصل معنى الكافر في اللغة من كفر إذا ستر وغطى ، ومنه سمي الزارع كافرًا ؟ لأنه يستر الحب ويغطيه ، وسمي الليل كافرًا لأنه يستر ما فيه.

والكفر: الظلمة ، فلما قال ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللهِ ﴾: كان معنى ذلك أنهم يريدون أن يبدلوا النور ظلامًا ، فكان ذلك كفرًا بالمعنى اللغوي ، فكان قوله: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ههنا أنسب.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الكفر أعم من الشرك ، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركًا ، وأن النور أعم من الرسول والدين ، فجعل العام بمقابل الخاص ، فلما ذكر النور ذكر في مقابله الكفر ، ولما ذكر الرسول والدين ذكر في مقابله الشرك .

جاء في (التفسير الكبير): «قال في الآية المتقدمة: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴾ ، وقال في المتأخرة: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ فما الحكمة فيه؟



فنقول: إنهم أنكروا الرسول وما أنزل إليه وهو الكتاب ، وذلك من نعم الله ، والكافرون كلهم في كفران النعم ، فلهذا قال: ﴿ وَلَوَ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ولأن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك ، والمراد من الكافرين ههنا اليهود والنصارى والمشركون ، وهنا ذكر النور وإطفاءه ، واللائق به الكفر ؛ لأنه الستر والتغطية . . .

وفي الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق ، وذلك منزلة عظيمة للرسول عليه السلام ، وهي اعتراض على الله تعالى . . .

والاعتراض قريب من الشرك. . . ولما كان النور أعم من الدين والرسول لا جرم قابله بالكافرين الذين هم جميع مخالفي الإسلام ، والإرسال والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشركين الذين هم أخص من الكافرين» (١).

وهناك لطيفة نذكرها في تناسب التعبير بين الآيتين وهي:

٢ ـ أضاف النور إلى الله في الآية السابقة فقال: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٢٩/٣١٦\_٣١٧.



ٱللَّهِ ﴾ ، وأضاف الرسول إلى نفسه سبحانه في هذه الآية فقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ ﴾.

٣ ـ قال في الآية السابقة: ﴿ وَاللَّهُ مُتِّمُ نُورِهِ ﴾ وقال في هذه الآية: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ ، وإتمام نوره يعني نصره وإظهاره على الدين كله ، والله أعلم.

قد تقول: لقد قال الله في سورة الفتح: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ ٱرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفِّى بِٱللَّهِ شَهِمِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨] ولم يقل: ﴿ وَلَوْ كُرِّهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ كما قال في سورتي الصف والتوبة ، فلم ذاك؟

والجواب: أنه لم يذكر في سياق آية الفتح محادّة المشركين ولا محاربتهم كما ذكر في سياق آيتي التوبة والصف ، ولم يقل قبل هذه الآية: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُوْرَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُنَّمُّ نُورِهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ أو نحو ذلك كما قال في سورتي التوبة والصف ، وإنما قال قبلها: ﴿ لَّقَدُّ صَدَفَ كَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧] فلم يقتض ذلك أن يقول: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ كما قال في السورتين.

لقد ذكر قبل آية الفتح الوعد بدخول المسجد الحرام آمنين \_ كما ذكرنا ـ ، وهذا تم بالاتفاق بينهم وبين المشركين في صلح الحديبية ، فلم يقتض قول: ﴿ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ من كل وجه ، والله أعلم.



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰكُو عَلَى تِجِزَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰكُو عَلَى تِجِزَةِ نُنجِيكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَعْفِرُ لَكُو دُنُوبكُو وَتَجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمَولِكُو وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُو خَيْرُ لَكُو إِن كُنتُم نَعَلَوْنَ ﴿ يَعْفِرُ لَكُو دُنُوبكُو وَكُنْ خَلُكُورَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمَولِكُو وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُ طَيّبَةً فِي جَنّتِ عَذَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَيْ اللّهَ وَفَنْحُ أَوْبِهُ وَبَيْتِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ مَا لَكُورُ مَن اللّهِ وَفَنْحُ أَوْبِهُ وَبَيْتِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ وَفَنْحُ أَوْبِهُ وَبَيْتِمِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَفَنْحُ وَاللّهُ اللّهُ وَفَنْحُ وَيِبْ وَبَيْتِمِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَفَنْحُ وَيِبُ وَبَيْتِمِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَفَنْحُ وَيِبُ وَبَيْتِمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَفَنْحُ وَيَبْ وَيَقِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَالُو اللّهُ وَالْمُعْرُولَ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

خاطب الذين آمنوا بأسلوب التشويق قائلاً: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّينَ ءَامَنُواْ هَلَ اَدُلُكُو عَلَى جَعَرَةٍ ﴾ ووصف التجارة بأنها (تنجي من عذاب أليم) ، وبدأ بالإنجاء من العذاب الأليم قبل ذكر إدخال الجنات ، ذلك أن النجاة من العذاب الأليم أهم ، فإن الإنسان إذا كان معذبًا فلن يهنأ بعيش وإن كان في النعيم ، وقد يتمنى المرء الموت للاستراحة من العذاب ، فبدأ بما هو أهم . وقد سمى الله النجاة من العذاب فوزًا ، كما سمى دخول الجنة فوزًا ، قال تعالى : ﴿ قُلَ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ مَا اللهِ مَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ النجاة من العذاب فوزًا ، كما سمى دخول الجنة فوزًا ، قال تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ النجامُ عَلْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد أسند الفعل (أدلّ) إلى نفسه سبحانه وذكر المفعول به فقال (أدلكم) ، وإسناد الفعل إلى نفسه وذكر المفعول به يدلان على الاهتمام بأمر المؤمنين ومحبة الله لهم ، فإن الذي يدل شخصًا على ما ينفعه إنما هو محبّ له ويطلب له الخير ، فهو لم يقل: (هل أدلّ) بالإطلاق ، وإنما قال: (هل أدلكم) بتخصيص الدلالة لهم. ولم يقل: (هل تُدلّون) ببناء الفعل للمجهول فيكون الدالّ مجهولاً ، ولكن أسند الدلالة إلى نفسه.

ثم إنه لم يقل: (قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم) فيكون القائل والدال هو الرسول، وإنما قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ ﴾ فكان القائل والدال للمؤمن هو الله سبحانه.

ثم إن ذكر المفعول به لفعل الإنجاء (تنجيكم) له دلالته في إمحاض



النصح وحب الله للمؤمنين ، فإنه يريد أن ينجيهم من العذاب ، فهو لم يقل: (هل أدلكم على تجارة تنجي من عذاب أليم) بل أراد نجاتهم هم . وقال: (تُنجيكم) بالتشديد ، للدلالة على سرعة الإنجاء وعدم التلبث والمكث في العذاب (١).

وقال: ﴿ مِّنْ عَذَابٍ ﴾ بتنكير العذاب ، ولم يقل: (من العذاب) ليشمل كل عذاب ولئلا يخص عذابًا معينًا ، ووصفه بأنه (أليم) والعذاب الأليم قد يكون نفسيًّا وبدنيًّا وظاهرًا وباطنًا ، فشمل بذلك كل أنواع العذاب. ثم إنه أطلق العذاب ولم يقيده في الدنيا أو في الآخرة ، وذلك للدلالة على أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أما من لم ينتفع بها ولم يعمل بها فإنه سيطاله العذاب في الدنيا والآخرة ، فإن من يترك الجهاد ستدوسه القوى الغاشمة وتسحقه ، وقد تستبيحه حتى يترك الجهاد ستدوسه القوى الغاشمة وتسحقه ، وقد تستبيحه حتى تخرجه من داره وماله .

فعبر بالآية عن كل ما يدل على تكريم المؤمنين وحب الله لهم:

١ - فقد قال: ﴿ هَلَ أَدُلُكُو ﴾ ولم يقل: (قل هل أدلكم) للدلالة على أن القائل هو الله ، وأن الذي عرض ذلك هو الله وليس رسوله.

٢ ـ وقال: ﴿ هَلَ أَدُلُّكُم ﴾ بالاستفهام الدال على التشويق.

٣ ـ وقال: ﴿ أَدُلُّكُو ﴾ بإسناد الدلالة إلى نفسه.

٤ ـ وقال: ﴿ نُنجِيكُم ﴾ فقيد الفعل بضمير المخاطبين ليفيد أن الدلالة مختصة بهم.

٥ ـ وقال: ﴿ نُنجِيكُمُ ﴾ بالتخفيف ، ولم يقل: (تُنجّيكم) بالتشديد.

٦ ـ وقال: ﴿نُجِيكُم ﴾ فقيد الإنجاء بضمير المخاطبين للدلالة على

<sup>(</sup>١) انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ٧٥ وما بعدها.

حب الخير للمؤمنين وإمحاض النصح لهم.

٧ ـ وقال: ﴿ مِّنْ عَذَابٍ ﴾ فنكر العذاب ليشمل كل أنواعه.

٨ ـ وقال: ﴿ أَلِيمٍ ﴾ ليشمل كل مؤلم منه.

٩ ـ وأطلق العذاب ليشمل عذاب الدنيا والآخرة.

\* \* \*

﴿ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كَثْنُمُ نَعْلَمُونَ﴾

فسر التجارة بما ذكر من الإيمان والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس فقال: ﴿ نُوَّمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، ولم يقل: (أن تؤمنوا بالله ورسوله) وذلك لأكثر من فائدة:

منها: أن (أن) تفيد الاستقبال ، فلو كان ذكرها لكان يعني أن طلب الإيمان إنما يكون في المستقبل ، مع أن الإيمان ينبغي أن يكون في الحال.

ومنها: أنه لو قال: (أن تؤمنوا بالله) لكان المصدر المؤول إما أن يكون بدلاً من التجارة ، أو خبرًا عن مبتدأ محذوف ، على تقدير (هي أن تؤمنوا) ، وعلى التقديرين يكون عدم ذكر (أن) أولى ، ذلك أنه إذا كان بدلاً يكون التقدير (هل أدلكم على أن تؤمنوا بالله ورسوله) على تقدير تكرار العامل أو إحلاله محل الأول ، وإذا كان ذلك كذلك فلا يصح أن يقول: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ . . . ﴾ إلخ ؛ لأن الدلالة على الشيء لا تعني القيام به ، فإنك إذا دللت امرءًا على خير لم يفد أن صاحبك فعل ما دللته عليه ، وأن الدلالة على هذه التجارة لا يعني غفران الذنوب وإدخال الجنة والنصر ، وإنما العمل بهذه التجارة هو الذي يؤدي إلى ذلك ، فقال: (تؤمنون) و (تجاهدون) أي تفعلون ذلك .



وكذلك إذا كان التقدير خبرًا عن مبتدأ محذوف ، أي: هي أن تؤمنوا ، فذلك أيضًا لا يؤدي إلى مغفرة الذنوب وإدخال الجنة والنصر ، وإنما ذلك هو تفسير لما دلّهم عليه فقط، فقوله: ﴿ نُؤْمِنُونَ بِاللّهِ. . . ﴾ أي تفعلون ذلك .

ثم إن قوله: ﴿ نُوَّمِنُونَ بِاللهِ . . . ﴾ من دون (أن) يفيد الطلب بمعنى آمنوا ، وعدل عن الأمر الصريح إلى الخبر للدلالة على أنهم كأنهم امتثلوا لما أمرهم به فهم يفعلونه ، ويدلك على أن هذا الفعل بمعنى الطلب قوله: ﴿ يَغْفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُمُ . . . ﴾ بجزم (يغفر) ، فإنه لو لم يكن (تؤمنون) بمعنى الطلب لم ينجزم (يغفر) .

وقد تقول: ولكن قد تقدم الطلب وهو الاستفهام، أعني قوله: ﴿ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ جِّرَةٍ ﴾ فجاز إجابته بالجزم.

فنقول: إن المعنى يأبى ذلك ، فإن الدلالة على التجارة لا تستلزم المغفرة وإدخال الجنة ، وإلا دخل كل الناس الجنة لأنهم دُلّوا على ذلك بوسيلة من الوسائل ، وإنما الذي يفضي إلى الجنة والنصر هو الطاعة.

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم جيء به على لفظ الخبر؟ قلت: للإيذان بوجوب الامتثال ، وكأنه امتثل ، فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين» (١).

لقد فسر التجارة بأمرين وهما: الإيمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس ، وهذا الأمران ينجيان من العذاب الأليم بأنواعه في الدنيا والآخرة.

أما الأول: وهو الإيمان، فإنه يبعث على الطمأنينة والاستقرار والأمن النفسى والرضا بقضاء الله، وظاهرٌ أن لفظ (الإيمان) له علاقة

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ١٠٠.



بالأمن ، فالنفس المؤمنة إنما هي في أمن وسكينة. وهذا ينجي من العذاب النفسى وعذاب الباطن عمومًا.

وأما الآخر: وهو الجهاد، فهو ينجي من العذاب الظاهر كما ذكرنا، فإن الشعوب التي لا تجاهد شعوب خانعة مستضعفة، فدل على أن هذه التجارة تنجى من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة.

## ﴿ وَجُهُودُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾

ذكر (في سبيل الله) لأنه الغرض من الجهاد ، وكل جهاد في غير سبيله فهو باطل لا يفضي إلى جنة ولا ينجي من العذاب الأليم.

وقدم ﴿ فِسَبِيلِ اللَّهِ على الأموال والأنفس ، لأنه أهم منهما ههنا.

وقد تقول: ولكنه قدم الأموال والأنفس على قوله: ﴿ فِي سَبِيلِ اللّهِ فِي مُواطن أَخرى ، فقد قال في (الأنفال) مثلاً: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٧] ، وقال في سورة الحجرات: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَنهَدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أُولَيْهَا وَاللّهُ أُولَيْهِا مُاللًا أَوْلَكِها هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] فلم بأمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] فلم ذاك؟

والجواب: أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق ، فقد يقتضي السياق تقديم كلمة في موضع ، ويقتضي تأخيرها في موضع آخر.

فإذا كان السياق في حب المال وجمعه مثلاً قدَّم المال، وإذا كان السياق في القتال والجهاد قَدَّم ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿ أَو لغير ذلك من مقتضيات التقديم والتأخير. ففي سورة الأنفال مثلاً قدم المال لأنه «تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا﴾ ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا﴾ [الأنفال: ٧٧] ، وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهم ، وقوله: ﴿ لَوَلاَ كِنْنُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٨٥] أي من



الفداء ، وقوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَأَ ﴾ [الأنفال: ٦٩] ، وغير ذلك فقدم المال ههنا، لأن المال كان مطلوبًا لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به » (١).

وكذلك التقديم والتأخير في سورتي الصف والحجرات ، فإن السياق في كل منهما يقتضي تقديم ما قدم ، ذلك أن الكلام في الحجرات على المؤمنين وصفتهم ، فقدَّم ما يتعلق بهم وهو أموالهم وأنفسهم ، وأن الكلام في آية الصف على التجارة التي تنجي من عذاب أليم فقدم ما يتعلق بها وهو ﴿فِسَبِيلِ اللهِ ﴾. هذا إضافة إلى أنه تقدم ذكر القتال في سبيله في أول السورة وهو قوله: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَنِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفًا كَانَهُ مُرْصُوصٌ ﴾ وأن جو السورة يشيع فيه ذكر القتال ، فاقتضى ذلك تقديم ﴿فِيسَبِيلِ اللهِ على الأموال ، والله أعلم .

﴿ ذَالِكُورَ خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنُّمْ نَعْلَمُونَ ﴾

أي إن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس خير من إيثار الراحة والقعود. صحيح أن القتال مكرّه إلى النفوس مبغّض إليها كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمُ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا اللها كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو شُرُّ لَكُمُ وَاللّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لاَ شَيّعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ وَاللّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦] ولكن في هذا المكروه خيرًا كثيرًا ، فإن الأمة المجاهدة القوية تحمي نفسها وحقها ، بخلاف الأمة القاعدة الخانعة فإنها تستعبد لكل غاز.

وقال: ﴿ ذَالِكُمْ ﴾ ولم يقل: (ذلك) ؛ لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها وليس لفرد أو فئة ، وعلى سبيل الدوام وليس لوقت محدود.

وقد تقول: ولكن الله خاطب المؤمنين في موضع آخر وأشار بـ (ذلك)

<sup>(</sup>١) التعبير القرآني ٨٦ ـ ٨٣ ، وانظر البرهان للكرماني ٢٠٣ ، درة التنزيل ١٨٩ ـ ١٩٠ .



لا بـ (ذلكم) ، فقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ يَدَى نَجُولَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المجادلة: ١٢] فما الفرق؟

والجواب: أن الفرق ظاهر ، فإن المخاطبين بآية الجهاد هم عموم المؤمنين إلى يوم القيامة ، بخلاف آية تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول.

هذا إضافة إلى أن آية الجهاد أعم حتى في زمن الرسول ، فإن الجهاد يشمل الغني والفقير ، فقد يجاهد الشخص بماله ونفسه ، وقد يجاهد بماله فقط ، وقد يجاهد بنفسه ، على حسب استطاعته ، كما قال تعالى : ﴿ ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة: ٤١] ، بخلاف آية الصدقة فإنها تخص الأغنياء الذين يناجون الرسول خاصة .

هذا إضافة إلى أن آية تقديم الصدقة هذه نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة وانتهى حكمها ، فقد قال تعالى بعد هذه الآية: ﴿ وَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى وَانتهى حكمها ، فقد قال تعالى بعد هذه الآية: ﴿ وَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوَرَكُمُ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٣] أما آية الجهاد فهي آية محكمة سارٍ حكمها إلى يوم الدين ، فكان ما جاء فيها أهم وأعم وأشمل ، والله أعلم .

إن ذكر آية الجهاد هذه بعد قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ يدل على أن إظهار الله لدينه إنما يكون بالجهاد لا بكونه هدى ودين الحق فحسب ، فإن ذلك وحده لا يظهر عقيدة أو فكرة بل لا بد لها من حَمَلة يجاهدون في سبيلها ، وقد وعد الله بأنه سيظهر دينه على الدين كله ، ومعنى ذلك أنه علم أن هذه الأمة ستجاهد في سبيله حتى يظهر الله دينه .

وقد تقول: ولكن الله قال في سورة التوبة ذلك ولم يعقب الآية



بالجهاد فكيف يصح استدلالك هذا؟

فنقول: كيف يصح هذا القول وسورة التوبة مشحونة بذكر الجهاد والقتال من أولها إلى آخرها؟ فقد تقدم الآية ذكر غزوة حنين، وقال بعدها: ﴿ قَلِلْهُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَكُورُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ كَا يَحَوَّ مِنَ اللَّذِينَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُورُونَ مَا حَرَّ مَا اللَّهِ وَلَا يَكُورُونَ وَلَا يَكُورُونَ مَا حَرَّ مَا اللَّهِ وَقَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجهاد والقتال أيضًا إلى أواخر السورة فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ عِنَ الْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ عِنَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

﴿ يَغْفِرْ لَكُورٌ ذُنُوبَكُورٌ وَلَدِّخِلْكُورَ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

قال: ﴿ يَغْفِرُ ﴾ بالجزم ، وذلك يدل على أن قوله: ﴿ نُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ طلب وليس إخبارًا. وقال: (ذنوبكم) ولم يقل: (من ذنوبكم) ليدل على أنه بذلك يغفر الذنوب كلها لا بعضها. ثم قال: ﴿ وَيُدِّخِلُكُمْ جَنَّتِ جَرِّى مِن تَعْفر ذنبه.

﴿ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً ﴾ فوصف المساكن بأنها طيبة «وإنما خصت المساكن



بالذكر هنا ؛ لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم ، فوعدوا على تلك المفارقة الموقتة بمساكن أبدية » (١).

واختيار ذكر ﴿ جَنَّتِ عَدْنَ ﴾ ههنا له دلالته أيضًا ، فإن معنى (عدن): الإقامة والبقاء ، يقال: عدن بالمكان إذا أقام به ، والإنسان يحب الحياة ويؤثر البقاء ويكره القتال ؛ لأنه مظنة مفارقة الحياة وما فيها ، فذكر له أن المجاهد إنما هو ذاهب إلى مساكن أطيب من مسكنه في دار البقاء ، فهو إذن يجاهد للبقاء والإقامة الطيبة ، فاختيار ذكر المساكن وجنات عدن ههنا اختيار له دلالته.

والقرآن يختار بدقة ما يقتضيه المقام والسياق ، ونحو هذا الاختيار ما ورد في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ اَمَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِالْمُولِمِ وَ النّهِ مِ النّهِ وَالْوَلِمِ وَ النّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَالْوَلَيِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْ لُهُ وَرِضُونِ المَّا عَظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَالْوَلِيكَ هُمُ الْفَايِرِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ وَ الْجَرُ عَظِيمٌ ﴾ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيم وَلَيم مَنات فيها نعيم مقيم ، واختيار النعيم المقيم له دلالته ههنا ، وذلك أن هؤلاء لما هاجروا وتركوا مساكنهم جزاهم الإقامة في النعيم ، فإن المهاجر لا بد أن يقيم ويستريح فجعل ذلك في النعيم المقيم .

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

وهذا هو الفوز الثاني ، والفوز الأول هو النجاة من النار ، وقال: ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ﴾ ولم يقل: (ذلك فوز) للدلالة على قصر الفوز عليه وأن كل ما عداه ليس بفوز ، ووصفه بـ (العظيم) للدلالة على عظمة الفوز.

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ﴾ ، وقال في سورة التوبة في آية

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ج ٢٨/ ١٩٥.



شبيهة بها: ﴿ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ فأكد القصر بضمير الفصل وذلك في قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَن لَهُ مُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَن لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَالِمُن فَي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّ نُلُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالِمَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ اللّهُ مُ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ التّورَدِةِ وَالْإِنْ فَاللّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّهِ عَلَي بَايعُهُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١] فما الفرق؟

والجواب: أن النظر في النصين يوضح الفرق وسبب التعبير بكل منهما:

الله قال في آية الصف: ﴿ نُوَّمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، وقال في آية التوبة: ﴿ فَإِنَّ اللهَ اللهُ على منهم الإيمان ويندبهم إليه ، وذكر ذلك بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت.

٢ ـ وقال في آية الصف: ﴿ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ ، وقال في التوبة: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُم ﴾ فلم يبق لهم مال ولا نفس فقد اشتراها الله منهم ، أما المذكورون في آية الصف فهم يجاهدون بها ، فلا تزال أموالهم وأنفسهم لهم ، فلم يذكر أنهم باعوها له .

٣ ـ ذكر في آية الصف أنهم يجاهدون في سبيل الله ، وقال في آية التوبة: ﴿ يُقَالِنُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ والمقاتلة مظنة القتل ، أما الجهاد فهو عام ومنه القتال ، وقوله: (يقاتلون) مناسب لاشتراء الأنفس.

٤ ـ وذكر في التوبة أنهم يَقتلون ويُقتلون ، ولم يذكر مثل ذلك في آية الصف.

فكانت التضحية في التوبة أعلى مما في الصف ، والفوز إنما يكون على قدر التضحية ، فلما زادوا في التضحية زاد لهم في الفوز وأكده ، والله أعلم.



ثم إنه قدم في صفقة الشراء الأنفس على الأموال ؛ وذلك لأن الأنفس أغلى وأهم من المال ، فباعوا أنفسهم أولاً ، وهي أثمن شيء ، ثم أتبعوها المال ، وما قيمة المال إذا فقد المرء نفسه؟ وماذا يعمل به؟ فاقتضى كل تعبير ما هو في موضعه.

#### \* \* \*

﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَيْحٌ قَرِيبٌ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

أي ونعمة أخرى محبوبة عندكم وهي النصر من الله والفتح القريب ، ومعنى ذلك أن النصر لا يأتي من دون جهاد.

وقوله: (تحبونها) له دلالته الخاصة في السورة ، ذلك أنه قال في أول السورة: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَى فَكَأَنَهُ قال: افعلوا ما يحبه الله يعطكم ما تحبون ، وهو النصر والفتح القريب.

ولقوله: (تحبونها) دلالة أخرى ، ذلك أنه لم يقل: (هل أدلكم على تجارة تحبونها) فإن في بعض تلك التجارة كرهًا وهو القتال ، فكأنه قال: أطيعوا الله بما يحب وتكرهون يعطكم ما تحبون.

ثم إنه قال: ﴿ نَصُرُ مِّنَ اللهِ ﴾ ليدل على أن النصر إنما هو من الله وليس بجهادكم وعدتكم ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا النَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦] ووعدهم إن فعلوا ذلك بأمرين محبوبين: النصر والفتح القريب ، ثم قال: ﴿ وَبَنِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ للدلالة على أن ذلك كائن وحاصل.

لقد أمر الله رسوله أن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب. ولم يجعل البشارة داخلة في جواب الشرط أو الطلب، وإنما هي أمر بالتبليغ لما هو حاصل قطعًا، ومعلوم أن البشارة لا تكون إلا لما هو حاصل قطعًا، وقد حصل ما بشر به، فدل على صدقه عليها.



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَادِيِّيِنَ مَنْ أَنصَادِئَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ اللَّهِ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ اللَّهِ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ اللَّهِ عَلَى عَدُومٍ مَنَا اللَّهِ عَلَى عَدُومٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَدُومٍ مَنْ اللَّهِ عَلَى عَدُومٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَدُومِ عَلَى عَدُومِ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَدُومٍ عَلَى عَدُومٍ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَدُومٍ عَلَيْ عَلَى عَدُومٍ عَلَى عَدُومِ عَلَى عَدُومٍ عَلَى عَدُومِ عَلَى عَدُومٍ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَدُومٍ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ الْعَلَى عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَوْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُومُ اللَّهِ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ الْمُعَلِيْلُومُ اللَّهُ الْعَلَيْكُومُ اللَّهُ الْعَلَيْكُومُ اللَّهُ الْمُعِلِي عَلَيْكُومُ الْمُعِلَّمُ اللْعَلَيْكُومُ اللْعَلَمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِّمُ اللْعَلَيْكُومُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْكُومُ اللْعَلَمُ الْمُعِلَّمُ اللْعَلَمُ الْمُعَلِيْكُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْعُلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَ

قيل: معنى ﴿ مَنَ أَنصَارِى ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾: من يضيف نصرته إلى نصرة الله إياي؟ وقيل معناه: من يكون معي في نصرة الله؟

وعلى هذا يكون معنى التفسير الأول: إن الله ينصرني ، فمن يكون مع الله لينصرني؟

وعلى التفسير الثاني يكون المعنى: أنا أنصر الله ، أي: أنصر دينه فمن يكون معى لننصر الله؟

وهذان المعنيان يتضمنهما قوله تعالى: ﴿إِن نَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ ﴾ فالمؤمن ينصر الله والله ينصره ، فقوله: ﴿مَنْ أَنصَارِىۤ إِلَى اللهِ ﴾ يحتمل أن المسيح طلب من ينصره إضافة إلى نصرة الله ، كما يحتمل أنه طلب من ينصر الله إضافة إلى نصرته له.

وقولهم: ﴿ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ﴾ يصح أن يكون الجواب عن المعنيين.

جاء في (الكشاف): «معنى (من أنصاري) من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معيى في نصرة الله ، ولا يصح أن يكون معناه: من ينصرني مع الله ؛ لأنه لا يطابق الجواب» (١).

وجاء في (مجمع البيان): ﴿ مَنَ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾: من أنصاري مع الله ينصرني مع نصرة الله إياي؟

وقيل: ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ أي فيما يقرب إلى الله ، كما يقال: اللهم منك

<sup>(</sup>١) الكشاف ١٠١/٤.



وإليك» (١) ، فكل من الزمخشري والطبرسي ذكر جانبًا من جوانب النصرة ، والله أعلم.

### إن من الملاحظ في هذه الآية:

٢ \_ إن الذي قال للحواريين: (من أنصاري) هو عيسى ، أما القائل للمؤمنين: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَّا أَنصَارَ ٱللَّهِ ﴾ فهو الله ، وذلك يدل على عظم التبليغ للمؤمنين وأهميته.

٣ \_ لم يقل: (يا أيها الذين آمنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال الحواريون) ولكنه قال: ﴿ كُونُواْ أَنصَارَ اللهِ ﴾ فإنه طلب الفعل ولم يطلب القول ، وهذا مناسب لتأنيبه لمن قال ولم يفعل في أول السورة.

إن الحواريين لم يقولوا: (سنكون أنصار الله) وإنما قالوا: ﴿ غَنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ قاموا أَنصَارُ اللهِ ﴿ أَي نحن أنصاره الآن ، ولذا قال: (فأيدنا) وذلك أنهم قاموا بالنصرة فعلاً فاستحقوا التأييد ، وجاء بالفاء الدالة على التعقيب ، ولم يقل: (ثم أيدنا) الدالة على التراخي.

٥ \_ قال: (فأيدنا) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ليدل على أن التأييد منه سبحانه ، كما قال: ﴿ إِن نَنصُرُواْ الله يَنصُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧] بإسناد النصر اليه ، ولم يقل: (إن تنصروا الله تنتصروا) فإن النصر لا يكون إلا منه سبحانه.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٩/ ٤١٨.



وهذا التأييد يحتمل أمرين: التأييد بالحجة ، فأصبحوا ظاهرين في حجتهم ، والتأييد بالسيف والغلبة وذلك بعد رفع عيسى عليه السلام.

جاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ فَأَيِّدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِم ﴾ أي قويناهم بالحجة أو بالسيف ، وذلك بعد أن رفع عيسى عليه السلام ، ﴿ فَأَصَبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ أي غالبين » (١).

إن هذا التعبير مرتبط بقوله في أول السورة: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ كما سبق أن ذكرنا.

فإن قوله: ﴿ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ ﴾ إذا كان بمعنى غلبة السيف والظفر مرتبط باسمه (الحكيم) من الحكم.

وإذا كان بمعنى غلبة الحجة فهو مرتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة ، فهو مرتبط باسميه العزيز الحكيم أيًّا كان نوع التأييد ، فارتبط آخر السورة بأولها.

٦ ـ لقد طلب من المؤمنين عامة أن يكونوا كحواريي عيسى في نصرة
 الله ، والحواريون هم الخلص من أتباع السيد المسيح.

فهو طلب من المؤمنين عامة على مَرِّ الأزمان أن يكونوا كالحواريين ، فقد قال: ﴿ يَاَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ولم يقل: (يا أصحاب محمد) ومعنى هذا أنه يطلب من عموم المؤمنين أن يكونوا على درجة عظيمة من الرفعة والإخلاص والجهاد.

٧ ـ قال عيسى: ﴿ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾ بإضافة الأنصار إلى نفسه فارتبطت النصرة به ، وقال الله: ﴿ كُونُواْ أَنصَار اللهِ الله ولم يقل: (كونوا أنصار محمد إلى الله) وذلك ليشمل الطلب عموم المؤمنين ، ولئلا ترتبط النصرة

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٧/ ٢٤٦.

بشخص الرسول (محمد).

ثم إنه لما كان قول عيسى موجهًا إلى الحواريين ـ وهم خاصة أتباعه ـ قال: ﴿ مَنْ أَنْصَارِى ﴾ بالتخصيص ، ولما كان الكلام موجهًا إلى المؤمنين عامة قال: ﴿ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللهِ ﴾ على العموم.

١ إن قول عيسى: ﴿ مَنَ أَنصَارِئَ إِلَى اللَّهِ ﴾ إلماح إلى أن رسالته منقطعة ،
 فإنه أضاف الأنصار إليه ، وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته .

وأما قول الله للمؤمنين: ﴿ كُونُواْ أَسَارَ ٱللهِ ﴾ فيدل على أن الرسالة دائمة غير منقطعة ؛ لأن الإضافة إلى الله لا إلى شخص معين.

9 ـ قال عيسى: ﴿ مَنْ أَنصَارِى إِلَى الله ﴾ فقال الحواريون: ﴿ فَعَنُ أَنصَارُ الله ﴾ ولم يقولوا: (نحن أنصارك إلى الله) وذلك للإعلام بأنهم يكونون أنصار الله بعده ولا تنقطع النصرة بعد ذهابه ، فعزموا على نصرة الله سواء كان موجودًا أم لم يكن.

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل: (من أنصار الله) حتى يكون الجواب ملائمًا؟ والجواب: أنه لو قال: من أنصار الله؟ لادّعى كل أحدٍ أنه من أنصار الله، ولقال اليهود: نحن أنصار الله، ولكنه قال: (من أنصاري) لتكون نصرة الله عن طريق نصر النبي الجديد، فكان سؤاله أنسب وجوابهم أنسب.

١٠ - إن قوله: ﴿ فَأَيِّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يدل على أنه سيؤيد المؤمنين من أتباع الرسول محمد ، فقد ناداهم بـ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فدخلوا في التأييد.

١١ ـ ثم إن بشارة المسلمين أعظم ، فإنه قال في أتباع عيسى: ﴿ فَأَيَّدُنَا اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَ وَ قَالَ فَي اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّذَالِي وَاللَّالَّالَالْمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّذَالِمُ اللَّهُ وَاللَّذَالِمُ اللَّهُ وَاللَّذَالِمُ اللَّهُ اللّذَالِمُ اللَّهُ وَاللَّذَالِمُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ ال



١٢ ـ من الملاحظ أن عيسى لم يعد أتباعه بشيء ، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والفتح القريب.

۱۳ ـ ورد في الآية نسبة عيسى إلى أمه كما ورد في مكان آخر من السورة ، كما ورد فيها طلب النصرة ، وكلا هذين الأمرين يدل على أن عيسى بشر وليس ابنًا لله ، تعالى عن أن يكون له ولد.

وفي الختام نود أن نقول: إن السورة ابتدأت بالجهاد والقتال، واختتمت بالتأييد والظفر، فقد ابتدأت بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ وَاختتمت بقوله: ﴿ فَأَيَّذُنَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ ﴾ يُقَالِبُونَ فِي سَبِيلِهِ مَهُ الجهاد تأييد الله ونصره، فارتبط أول السورة بآخرها أحسن ارتباط وأوثقه.

\* \* \*

# سِوْرَةُ الْمَارِيْلِ



# الارتراريم

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ يُعْيِ. وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٰٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ ﴾ لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُشْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُورُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنُّهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُو لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَالَكُمُ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلٌ أُولَيَإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَاسَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجْرٌ كُرِيدٌ ١ فَيَ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشُرَيكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعَنِهُا ٱلْأَنَّهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَاۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْئِيشَ مِن نُوكِمُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١٤ أَنُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ

وَغَرَّكُم بِأَلِلَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأُوسَكُمُ ٱلنَّارُّ هِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ ﴿ اللَّهِ مَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِننَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمَّ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُوكَ شِنَّ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيْدُ ١ وَإِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِيمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ اللَّهُ اللَّ ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأَوْلَكِدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّار نَبَانُهُ ثُمَّ بَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا ۗ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَكِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ١ اللَّهُ مَا بِقُوٓ أَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَّبَرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ ﴿ لِكَيْ لَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفَ رَحُواْ بِمَاۤ ءَا تَنَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِّ فَخُورٍ ١ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُحُولُ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ لَهَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَنَبُّ فَمِنَّهُم مُّهَنَّدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَنْسِقُونَ إِنَّ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلِ ۚ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضَونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها ۗ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ١٠٠ يَثَانُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجَعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ



وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِتَكَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَىٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

#### \* \* \*

# ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

وجه ارتباط مفتتح السورة هذه بخاتمة السورة قبلها ظاهر ، ذلك أنه قال في خاتمة السورة التي قبلها وهي سورة الواقعة: ﴿ فَسَبِّحُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ وقال ههنا: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فكأنه تعليل لأمره بالتسبيح ، فكأنه قال: لقد سبحه ما في السماوات والأرض فسبحه أنت أيضًا كما سبحه أولئك ، فتشترك معهم في التسبيح وتوافقهم في تنزيهه سبحانه.

جاء في (روح المعاني): «ووجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت بذكر التسبيح وتلك ختمت بالأمر به، وكان أولها واقعًا موقع العلة للأمر به، فكأنه قال: ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» (۱).

والتسبيح معناه التنزيه ، وقد مر في سورة الصف تفسير نحو هذه الآية فلا نعيد القول فيها ، غير أنه في هذه الآية لم يكرر (ما). فلم يقل: (وما في الأرض) ، وقد ذكرنا في أكثر من موضع أنه حيث كرر (ما) في آيات التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض ، وإذا لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها ، وحيث إنه لم يذكر بعدها شيئًا يتعلق بأهل الأرض لم يكرر (ما).

كما ذكرنا أن كل سورة تبدأ بالفعل الماضي ، أي (سبّح لله) يجري

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢٧/ ١٦٤.



فيها ذكر للقتال ، بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع ، أي (يسبّح لله) ، وقد بدأت هذه السورة بالفعل الماضي ، وقد جرى فيها ذكر للقتال وهو قوله: ﴿ لَا يَسَتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلًا أُوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَائلًا أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَائلًا أُولَيْكِ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن

وقد ورد فعل التسبيح معدى بنفسه كما في قوله: ﴿ وَسَيِّحُوهُ بُكُرُفَّ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٢] ومعدى باللام كما في هذه الآية ، وقد ذكر أن اللام إما أن تكون لتقوية وصول الفعل إلى المفعول ، وإما أن تكون لام التعليل (۱) ، وأن تعديته باللام تفيد الدلالة على الإخلاص (۲) ، ذلك أن التسبيح إنما هو لله.

### ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

عرف الاسمين الجليلين للدلالة على القصر فلا عزيز إلا هو، ولا حاكم ولا حكيم إلا هو، «فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الواحد، لأن غيره ليس بعزيز ولا حكيم، وما لا يكون كذلك لا يكون إلهًا» (٣).

وقد مَرَّ تفسير نحو هذا بما فيه الكفاية في سورة الصف.

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي - وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠

ذكر أولاً أنه سبَّح له ما في السماوات والأرض ، ثم ذكر أنه له ملك السماوات والأرض ، وهذا يقتضي أنه ملك ما فيهما أيضًا ، إذ لا يكون الملك إلا على رعية ، فلما ذكر أن له ملك السماوات والأرض علم أنه ملك من فيهما.

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف (دار الفكر) ۲۰/٤ ، البحر المحيط (دار الفكر) ۱۰۰/۱۰ ، تفسير الرازي ۲۰۷/۲۹ .

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>۳) تفسير الرازى ۲۰۸/۲۹.



وقد أفاد تقديم الجار والمجرور (له) وتعريف المبتدأ (ملك السماوات) القصر، فلا ملك لأحد سواه على الحقيقة.

ومجيء هذه الآية بعد آية التسبيح أنسب شيء ، فإن الشخص قد يحمد في ذاته إن لم يكن مالكًا أو ملكًا ، فإن ملك شيئًا أو ملك عليه فقد يظهر عليه ما لم يكن ظاهرًا ، أو يتغير بتغير الحال فيذم ويعاب ، أو قد يقصّر في ملكه أو يسيء ، ولذا كان مجيء هذه الآية أنسب شيء ؛ لأنه ذكر أنه منزّه في جميع الأحوال ، فهو منزه في ذاته ، ومنزه في عزته ، ومنزه في حكمه وحكمته ، ومنزه في ملكه ، ومنزه في إحيائه وإماتته ، ومنزه في قدرته ، فدل ذلك على أنه لا يفعل ذلك إلا عن كمال حكمة وتمام تدبير ، وأنه له الكمال المطلق في كل شيء ، فاستحق التنزيه في ذاته وفي أفعاله وصفاته .

جاء في (تفسير التحرير والتنوير) في قوله: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: «ومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسبيح الله تعالى ؛ لأن من له ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله.

وأفاد تعريف المسند إليه قصر المسند على المسند إليه ، وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بملك غيره في الأرض ، إذ هو ملك ناقص ، فإن الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم العوادي بالأحلاف والجند ، وإلى من يدبر نظام المملكة من وزراء وقواد ، وإلى أخذ الجباية والجزية ونحو ذلك .

أو هو قصر حقيقي إذا اعتبرت إضافة (ملك) إلى مجموع السماوات والأرض ، فإنه لا ملك لمالك على الأرض كلها بل السماوات معها (١٠).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٧/ ٣٥٨ (دار سحنون).



وقد تقول: لقد ذكر في مواطن أخرى من القرآن الكريم أن له ملك السماوات والأرض وما بينهما، كما في سورة المائدة ١٧، ١٨ والزخرف ٨٥ ولم يذكر ذلك ههنا، فما السبب؟

فنقول: إن كل موطن ذكر فيه أن له ملك السماوات والأرض وما بينهما إنما جاء تعقيبًا على القول في الله ما لا يليق به سبحانه ، كقول النصاري: إن المسيح ابن الله أو هو الله ، أو قول اليهود: ﴿ فَحَنُ أَبْنَكُوا اللهِ وَأَحِبَنَوُ وَهُ فَجعلوا أنفسهم أبناء الله .

فيعقب على ذلك بقوله: إن له ملك السماوات والأرض وما بينهما ، فلمَ يتخذ ولدًا؟

إن الذي يتخذ ولدًا إنما به حاجة إلى ذلك ، أو يشعر أن به حاجة ، فيتخذ الولد لسد الحاجة ، أما الله فإن له ملك السماوات والأرض وما بينهما ، فهو ملكهما ومالكهما فلم الولد؟

فيذكر سعة ملكه في نحو هذا الموطن لبيان أن قولهم باطل وأنه غير محتاج إلى الولد ، أما ما لم يرد في سياق ذلك فلا يذكر (وما بينهما).

ومن الطريف أن نذكر أيضًا أن كل موطن ذكر فيه (وما بينهما) إنما هو في سياق الكلام على ثلاث ملل ، وهن: اليهود والنصارى والمسلمون ، بخلاف ما لم يذكر ذلك ، فاليهود والنصارى والمسلمون ثلاثة ، والسماوات والأرض وما بينهما ثلاثة ، فناسب بين الملل الثلاث ما ذكره من السماوات والأرض وما بينهما.

ففي سورة المائدة مثلاً ذكر الكلام على بني إسرائيل، فقد قال: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنِقَ بَخِتَ إِسْرَبَهِ يِلَ ﴾ [المائدة: ١٢]، وقال بعدها: ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ ﴾ [المائدة: ١٤]، ثم قال: ﴿ يَمَا هُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٥].



ومثل ذلك آية الزخرف، فقد ذكر موسى وفرعون (من ٤٦ إلى ٥٦) ثم ذكر عيسى وتكلم فيه (من ٥٧ إلى ٦٤)، ثم ذكر عقيدة المسلمين: 

ث قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمَّكُنِ وَلَدُّ . . . ﴾ [الزخرف: ٨١ وما بعدها]؛ فكان كل تعبير مناسبًا في مكانه.

### ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

إن المالك أو الملك قد لا يكون قادرًا على كل شيء فذكر أن الله على كل شيء قدير. والملاحظ أنه إذا عمم القدرة فقال: ﴿عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ ﴾ أو أطلقها لم يأت إلا بصيغة تفيد المبالغة ، ولم يأت باسم الفاعل (قادر) ، فإن المقدرة على كل شيء أو القدرة المطلقة غير المقيدة تقتضي المبالغة ولا يفيدها اسم الفاعل.

أما إذا جاء باسم الفاعل (قادر) فإنه لا يطلقه ولا يعممه ، بل يقيده بأمر فيقول مثلاً: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ مَايَةً ﴾ [الأنعام: ٣٧] ، أو يقول: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

### \* \* \*

﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ۗ

﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ ﴾ أي ليس لوجوده بداية وهو قبل كل شيء.

(والآخر) أي ليس لوجوده نهاية وليس بعده شيء ، وهذا مقتضى قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُمُ ﴿ [القصص: ٨٨].

(والظاهر) أي الذي تجلى للعقول ونصب الدلائل الظاهرة على وجوده ، وهو الغالب العالي على كل شيء وفوق كل شيء ، فليس معه شيء وليس فوقه شيء ، من الظهور وهو الغلبة ، كما قال تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ١٤] ، فللظاهر معنيان كلاهما مراد: الظاهر



بدلائله ، الغالب على كل شيء.

(والباطن) أي غير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار ، كما قال تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] ، وهو الذي يعلم بواطن كل شيء وخفاياه.

فللباطن معنيان: المحتجب عن الأبصار ، والذي يعلم باطن كل شيء ، وكلاهما حق ، وإن كان أحد المعنيين أظهر من الآخر.

وتعريف الصفات بـ (أل) يفيد القصر، فلا يشاركه شيء في هذه الصفات، فليس معه أول ولا آخر، وليس معه ظاهر ولا باطن، فهو أول كل شيء وآخر كل شيء ولا يزول، وليس معه أحد في كونه ظاهرًا أو باطنًا.

ولم يقيد هذه الصفات بشيء ، لا بإضافة ولا بوصف أو أي تقييد آخر ، وذلك للدلالة على أنه الأول المطلق والآخر المطلق ، والظاهر المطلق والباطن المطلق ، لا بحسب شيء من الأشياء .

لقد دلت هذه الآيات على إبطال الشرك ، فليس معه شريك ، كما دلت على أنه الغني المطلق فلا يحتاج إلى شيء لأنه كان قبل كل شيء ، وأنه الخالق وأنه القادر ، ودل قوله: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ على علمه المطلق فهو الإله الحق.

جاء في (التفسير الكبير) «أنه الأول ليس قبله شيء ، والآخر ليس بعده شيء . . . وأنه ظاهر بحسب الدلائل ، وأنه باطن عن الحواس محتجب عن الأبصار . . وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر : هو الغالب العالي على كل شيء ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَصَّبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ أي غالبين عالين . . . وهذا معنى ما روي في الحديث (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) .



وأما الباطن فقال الزجاج: إنه العالم بما بطن ، كما يقول القائل: فلان يبطن أمر فلان ، أي يعلم أحواله الباطنة» (١).

وجاء في (الكشاف): ﴿ وَالظَّاهِرُ ﴾ بالأدلة الدالة عليه ﴿ وَالْبَاطِنَ ﴾ لكونه غير مدرك بالحواس. . . وقيل (الظاهر) العالي على كل شيء الغالب له ، من: ظهر عليه إذا علاه وغلبه ، والباطن الذي بطن كل شيء ، أي علم باطنه ، وليس بذاك » (٢).

وجاء في (البحر المحيط): ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ ﴾ الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة . . . وقيل: الأول الذي كان قبل كل شيء . . .

(الظاهر) العالي على كل شيء الغالب له ، من: ظهر عليه ، إذا علاه وغلبه ، و(الباطن) الذي بطن كل شيء ، أي علم باطنه (٣).

وجاء في (التحرير والتنوير): في قوله: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ ﴾ أنه «لم يذكر لهذا الوصف هنا متعلّق (بكسر اللام) ولا ما يدل على متعلّق لأن المقصود أنه الأول بدون تقييد. ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة (القدم).

واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق، وهي عدم الاحتياج إلى المخصص، أي مخصص يخصصه بالوجود بدلاً من العدم، لأن (الأول) هنا معناه: الموجود لذاته دون سبق عدم، وعدم الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرض بالجوهر، ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود ؟ لأنه لو كان غير الله واجباً وجوده لما كان الله

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير ۲۱۰/۲۹ ـ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٦٦ (دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١٠٠/١٠ ، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع).



موصوفًا بالأولية. . . فلذلك تثبت له الوحدانية . . .

فلما تقرر أن كونه (الأول) متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه بـ (الآخر) متعلقًا بانتقاض ذلك الوجود، أي هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض» (١٠).

## ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

أي المحيط علمه بكل شيء وأنه وسع كل شيء علمًا. وقال: (عليم) ولم يقل: (عالم) للدلالة على بالغ علمه وسعته. ومن دقيق الاستعمال القرآني وطريفه أنه خصص اسم الفاعل (عالم) بعلم الغيب مفردًا والشهادة مفردة فيقول: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيّبِ وَٱلشَّهَكَدَةً ﴾ أو ﴿عَلِمُ ٱلْغَيّبِ ﴾ والشهادة مفردة فيقول: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيّبِ وَٱلشَّهَكَدَةً ﴾ أو ﴿عَلِمُ ٱلْغَيّبِ الله ولم يذكر مرة لفظ (عالم) مع الجمع ، فإذا جمع الغيب أتى بـ (علام) الدال على المبالغة والكثرة فيقول: ﴿عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ ، فخصص اسم الفاعل (عالم) بالمفرد ، وقرن صيغة المبالغة (علام) بالجمع ، فهو يقول: ﴿عَلَمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ وذلك في ثلاثة عشر موضعًا (٢٠) ، وقال: ﴿عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ في أربعة مواضع من القرآن الكريم (٣). فناسب بين الصيغة ومتعلقها.

بل إنه خصص لفظ (عالم) بعلم الغيب أو علم الغيب والشهادة ، وخصص (علام) بجمع الغيب فلم يستعمله مع غيره.

أما (عليم) فقد أطلق استعماله فلم يقيده بمعلوم معين ، بل يذكره مع جميع المعلومات، فهو يقول مثلاً: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥، ٢٣١]، ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٩٥، ٢٤٦]، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٩٥، ٢٤٦]،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٧/ ٣٦٠ ـ ٣٦١ (دار سحنون).

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: الأنعام ٧٣ ، التوبة ٩٤ ، ١٠٥ ، سبأ ٣ ، الجن ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر المائدة ١٠٩ ، ١١٦ ، التوبة ٧٨ ، سبأ ٤٨.



﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِيرِ ﴾ [آل عمران: ١١٥] ، ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. أو يطلق الاسم الكريم فلا يخصصه بشيء وذلك نحو ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٦]، ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] ، ﴿ وَأُلِلَّهُ وَسِعُ عَسَلِيكُ ﴾ [البقرة ٢٤٧ ، ٢٦٨ ، آل عمران ٧٣].

ومن الملاحظ أيضًا أنه حيث ذكر اسمه (العيلم) فإما أن يطلقه كما ذكرنا فلم يقيده بشيء نحو ﴿ وَأُلَّهُ وَسِئْعُ عَكِلِكُ ﴾ أو ﴿ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ، أو أن يجعله محيطاً بكل شيء نحو ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أو ﴿ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴿

أو أن يستعمله مع الجمع أو فعل الجمع وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٩٥ ، ٢٤٦] ، ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: فا ١١٥] ، ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٣] فاستعمله مع الجمع.

ونحو ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] فقد جمع الصدر. وقوله: ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٠] فأضاف الكيد إلى ضمير الجمع. أو أن يقول: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢١٥] ، ونحو ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَــُمْرِ فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم ﴾ [البقرة: ٢٧٣] ، ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ [البقرة: ٢٨٣].

فقد جمع الفاعل فقال (تفعلوا) ولم يقل: (تفعل) ، ونحوه (تنفقوا) و (تعملون). ولم يرد استعمال اسم الله (العليم) مع متعلق مفرد أو فعل فاعل مفرد ، وهو تناسب لطيف بين المبالغة في الاسم الكريم وكثرة متعلقات الفاعلين.

وبهذا يتبين أنه خصص اسمه:

(العالم): بعلم الغيب المفرد ، أو الغيب والشهادة المفردين.



...

واسمه (العلام): بعلم الغيب مجموعًا فيقول: ﴿ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.

أما اسمه (العليم): فإنه أطلق فيه العلم بالمعلومات عمومًا ولم يخصصه بنوع من المعلومات معين. أو أن يطلق الاسم فلا يقيده بشيء ، أو يستعمله مع الجمع أو فعل الجماعة.

وأما إذا ذكر اسمه بصيغة الجمع (عالمين) فإنه للتعظيم كما هو معلوم، وهذا من دقيق الاستعمال القرآني وخواصه، وهو من أوضح الأمور على القصد في التعبير القرآني.

إن هذه الآية \_ أعني قوله: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ \_ مرتبطة بما بعدها ارتباطًا وثيقًا .

فقوله: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ ﴾ مرتبط بقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ فالذي خلق السماوات والأرض هو الأول.

وقوله: (الآخر) مرتبط بقوله: ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

وقوله: (الظاهر) مرتبط بقوله: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فالذي له الملك هو الظاهر الغالب في أحد معنييه ، وفي المعنى الآخر مرتبط بقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ فهي آيات دالة على وجوده سبحانه.

وقوله: (الباطن) بمعنى المحتجب الذي لا يدرك ، مرتبط بقوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ۗ ، وبمعنى الذي بطن كل شيء ، أي علمه مرتبط بقوله: ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ .



﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾

لقد دل قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ على أنه هو المالك لهما ، إضافة إلى دلالته على أنه الأول.

ودل قوله: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أنه الملك الحاكم المسيطر، فهو مالك الملك، أي أن المُلك هو مِلْك له، فهو المالك والملِك.

جاء في (المصباح المنير): «(ملكته) مَلْكًا من باب ضرب، والملك بكسر الميم: اسم منه، والفاعل: مالك، والجمع: مُلاّك، مثل كافر وكفّار... ومَلَك على الناس أمرهم: إذا تولى السلطنة، فهو ملِك، بكسر اللام، وتخفف بالسكون، والجمع ملوك، مثل: فلس وفلوس، والاسم: المُلْك، بضم الميم» (۱).

ولما كان كل من الملك والمالك ينبغي أن لا يندّ عنه شيء في ملكه ذكر أنه ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ذكر أنه ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُم وَٱللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فكان ذلك الكمال الأعلى في الملك والتملك ، فهو لا يند عنه شيء في ملكوته ، وإنما يعلم كل شيء عن المسكن والساكن في السماء والأرض. وليس ذلك فقط ، وإنما هو يبصر أيضًا ما فيهما ، وهذه مرتبة فوق العلم ، فإن الفرد قد يعلم عن طريق الإخبار ، أما الله سبحانه فهو يعلمه ويشاهده ، بل له مرتبة فوق ذلك وهي المعية والمصاحبة ، فهو مع عباده أينما كانوا ، وهذه مرتبة فوق المشاهدة ، وهي مرتبة القرب .

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (ملك) ٢٢١.

بل له مرتبة فوق ذلك أيضًا ، وهي أنه بصير بما نعمل ظاهرًا وباطنًا ، فهو يعلم عمل كل عامل ، ويعلم لم عمله؟ وهذه مرتبة فوق المعية ؛ لأنك قد تصاحب إنسانًا وتراه يعمل عملاً ما ولكنك لا تعلم لم فعل ذلك ، فذكر أنه تعالى بصير بما يعمل العاملون ، وأنه عليم بذات الصدور.

فذكر كل مراتب العلم وهي:

١ ـ أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء
 وما يعرج فيها ، فهو يعلم الداخل والخارج ، والنازل والصاعد.

٢ ـ وأنه مصاحب لنا أينما كنا.

٣\_وأنه مبصر لأعمالنا.

٤ ـ وأنه يعلم لم فعلنا ذلك.

فاستوفى كل مراتب العلم ، فناسب ذلك ختام الآية السابقة وهو قوله: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

### \* \* \*

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأَ ﴾

قال: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ ﴾ ولم يقل: (ما يولج) ، وقال: ﴿ وَمَا يَخْرُجُ ﴾ ولم يقل: (ما يُنزِل) ، وقال: يقل: (ما يُخرج) ، وقال: ﴿ وَمَا يَنزِلُ ﴾ ولم يقل: (ما يُنزِل) ، وقال: ﴿ وَمَا يَعْرُجُ ﴾ ولم يقل: (ما يُعرج) ، وهذا أدل على العلم ؛ لأن الفرد في العادة يعلم ما يفعله هو ولكنه يجهل ما لم يفعله هو ، أما ربنا فقد أخبر عن نفسه أنه يعلم ما يَلج وما يَخرج وما يَنزل وما يَعرج ، وهذا أدل على العلم.

وقدم ما يَلج في الأرض على ما يخرج منها ، وقدم ما ينزل من السماء

على ما يعرج فيها ، فقدم ما ينزل وما يلج وأخر ما يخرج وما يعرج ، ذلك أن كثيرًا مما ينزل من السماء قد يلج في الأرض ثم يخرج بعد ذلك من الأرض ما يخرج بسببه أو بغيره من الأسباب كالنباتات والينابيع وغيرها ، فالولوج قد يكون سببًا للخروج.

والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء ، فالذي ينزل من السماء قد يلج في الأرض ، والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء ، وذلك أن قوله: ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ يحتمل معنيين:

الأول. أنه يخرج من داخلها كالنباتات والحشرات وغير ذلك، والآخر: أنه يخرج من دائرتها ومحيطها.

وبدأ بالأرض وأخر السماء ؛ لأن السياق في الكلام على أهل الأرض وهو قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وهي مسكنهم.

وقد تقول: لقد قال في سبأ نحو هذا ، غير أنه لم يذكر ﴿ وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ﴾ ، كما أن خاتمة كل من الآيتين اختلفت عن الأخرى ، فقد قال في سبأ: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [سبأ: ٢] فما السبب؟

والجواب: أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك.

ا \_ فقد قال في سورة الحديد قبل هذه الآية: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ الحديد: ٣] فجاء في الآية التي قبلها بما يدل على علمه تعالى وإحاطته بكل شيء فقال: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُم ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وجاء بعد ذلك بقوله: ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ لِإِنَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ مما يؤكد هذا المعنى.

ولم يرد في سياق آية سبأ نحو ذلك ، فناسب المجيء بذكر العلم في آية الحديد دون آية سبأ.



٢ \_ قال في آية الحديد: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيِّنَ مَا كُنْتُمُّ ﴾ وهذا مما يدل على المراقبة ، ولذا جاء بعدها بما يدل على معرفته بعملنا فقال: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ .

وقال في خاتمة الآية في سورة سبأ: ﴿ وَهُو َ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ فختمها بالرحمة والمغفرة ، فكأنه أراد أن يرحمهم ويغفر لهم فرفع ذكر المراقبة ، ولا شك أن عدم ذكر المراقبة أنسب مع ذكر الرحمة والمغفرة ، وأن ذكره أنه بصير بعملنا أنسب مع ذكر المراقبة.

٣ ـ أنه ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال: ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةَ ﴾ وليست الآخرة وقت عمل أو مراقبة. كما أن الآية بعدها إنما هي في الساعة وهي قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَا ۖ مُ فلم يذكر المراقبة ولا أنه بصير بما نعمل في هذا السياق.

وأما آية الحديد فهي في سياق بداية الخلق ، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ وهو زمان بداية الأعمال واستمرارها ومراقبتها ، بخلاف سياق آية سبأ فإنه في طي صفحة الأعمال والمراقبة ، فناسب كل تعبير موطنه.

٤ ـ إن جو سورة الحديد تردد فيه ذكر العلم والمراقبة بصور شتى ، فقد قال: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الآية: ٣] ، وقال: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْـتُمُّ ﴾ [الآية: ٤] ، وقال: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الآية: ٤] ، ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ لِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [الآية: ٦] ، ﴿ وَأَلَّلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الآية: ١٠] ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتنبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الآية: ٢٢]، ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [الآية: ٢٥].

وشاع في سورة سبأ ذكر الآخرة من مثل قوله: ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَٰدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ اللَّهِ: ١١ ، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُم عَلِم ﴿ أُولَتِهِكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيكُ ﴾ [الآية: ٥] ، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّثُكُمُ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَكِدِيدٍ ﴾ [الآية: ٧] ، ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّكَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ [الآية: ٨] ، ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَاتِّي ﴾ [الآية: ٢١] ، ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ ﴾ [الآية: ٢٣]، ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية: ٢٦] ، ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الآية: ٢٩] ، ﴿ قُل لَّكُو مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الآية: ٣٠] ، ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَرَيِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ. . . ﴾ [الآيــات: ٣١ ـ ٣٣] ، ﴿ فَأُوْلَئِهِكَ لَهُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّيْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَكَتِ ءَامِنُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الآيتان: ٣٧ ـ ٣٨] ، ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. . . ﴾ [الآيات: ٤٠ ـ ٢٤] ، ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ. . . ﴾ [الآيات: ٥١ - ٥٤]؛ فناسب كل تعبير موطنه.

### ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

قدّم ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ على (بصير) ؛ ذلك لأنه وردت بعد قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْـتُمُ ﴾ فقدم ما يتعلق بهم وهو عملهم.

\* \* \*

# ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

ذكر في الآية السابقة أنه خلق السماوات والأرض ، والصانع قد لا يكون ملكًا ، فذكر أنه الصانع وأنه الملك حصرًا فلا ملك سواه ، وأن

الأمور ترجع إليه وحده ، وأن ملكه ممتد بعد انقضاء الدنيا ، وأن الأمور ترجع إليه في الآخرة كما هي في الدنيا ، فإن في قوله: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّهُ وَرُجَعُ إِشَارة إلى البعث.

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان صانع الشيء قد لا يكون ملكًا وكان الملك لا يكتمل ملكه إلا بعلم جميع ما يكون في مملكته والقدرة عليه ، وكان إنكارهم للبعث إنكارًا لأن يكون ملكًا أكد ذلك بتكرير الإخبار به فقال: (له). أي: وحده ملك السماوات» (١).

وجاء في (تفسير الرازي): ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ أي إلى حيث لا مالك سواه. ودل بهذا القول على إثبات المعاد» (٢).

فقوله: ﴿ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ يفيد معنيين:

المعنى الأول: أن الأمور كلها هو الذي يقطع فيها ولا يعمل شيء إلا بأمره.

والمعنى الآخر: إثبات المعاد.

\* \* \*

﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

قوله: ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ ﴾ دالٌ على قدرته ، فارتبط ذلك بقوله: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ .

وقوله: ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ دال على علمه ، فارتبط بقوله: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٧/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۲۱٦/۲۹.



و (ذات الصدور) معناه: مكنو ناتها و خفاياها.

فدل بهذه الآية وما قبلها على أنه يعلم الظاهر والباطن ، المشاهد والغائب. جاء في (روح المعاني): ﴿ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ أي بمكنوناتها اللازمة لها ، بيان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه من نياتهم بعد بيان إحاطته بأعمالهم التي يظهرونها" (١).

﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيدٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَيرٌ ١ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُرُ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْـدِهِۦٓ ءَايَنتٍ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورَ لَرَءُوفُ تَحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلٌ أَوْلَيْهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰ تَلُوا ۗ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْحُسُنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لِلَّهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ ﴾

﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ١

أمرهم بشيئين: الإيمان بالله والرسول ، والإنفاق. وهذان الأمران يطبعان السورة بطابعهما إلى حد كبير. فالإيمان بالله والرسول يشيع ذكره في السورة. وهو لم يذكر جميع أركان الإيمان ، وإنما خصص ركنين من أركانه بالذكر وهما الإيمان بالله والرسل ، وذلك في السورة كلها ، فلم يذكر غير هذين الركنين من أركان الإيمان.

<sup>(</sup>١) روح المعانى ٢٧/ ١٦٨ \_ ١٦٩.



فقد قال: ﴿ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الآية: ٧] ، وقال: ﴿ وَمَا لَكُو لَا نُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالزّيهُ وَالزّيهُ وَالزّينَ مَا مَنُواْ بِاللّهِ فِالرّسُولُ يَدْعُوكُو لِلْتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُو ﴾ [الآية: ٨] ، وقال: ﴿ وَالّذِينَ مَا مَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ اللّهِ الْوَلَةِ كَا مَنُواْ بِاللّهِ وَالذَي ﴿ أُعِدَّتُ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ \* وَقَال: ﴿ أُعِدَّتُ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ اللّهَ وَءَامِنُواْ وَرُسُلِهِ \* ﴾ [الآية: ٢١] ، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ \* [الآية: ٢٨] .

وكذلك الأمر بالإنفاق فإنه يطبع السورة أيضًا ، فقد قال: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدٍ ﴾ [الآية: ٧] ، وقال: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَمُمَّ الْحَرُّ كَبِيرٌ ﴾ [الآية: ٧] ، وقال: ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: ١٠] ، وقال: ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: ١٠] ، وقال: ﴿ إِنَّ وَقَال: ﴿ إِنَّ اللّهِ عَنَى ذَا اللّهِ عَنَى اللّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [الآية: ١٨] ، وقال: ﴿ اللّهِ يَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَرْضًا حَسَنًا ﴾ [الآية: ١٨] ، وقال: ﴿ اللّهِ يَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [الآية: ٢٤] .

فالسورة تكاد تكون مخصصة للإيمان والإنفاق ، فهي لم تذكر جميع أركان الإيمان ، كما لم تذكر عموم العمل الصالح ، وإنما ذكرت الإنفاق وذكرت القتال ولم تأمر به كما أمرت بالإنفاق ، فقد جاء فيها: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقِينَا وَقَنْتَلُوا ﴾ [الآية: ١٠] ، وجاء فيها ذكر للشهداء فقال: ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَخُرُهُمْ وَنُورُهُمْ مَ وَنُورُهُمْ مَ وَنُورُهُمْ مَ وَنُورُهُمْ مَ وَاللَّهُ مَن يَصُرُوهُ وَرُسُلُهُ لِهُ الْفَيْبَ إِللَّهِ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَاللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَاللّهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَلَيْلًا الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَلْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فالسورة \_ كما ترى \_ يشيع فيها التخصيص بركنين من أركان الإيمان وبالإنفاق. والآية التي نحن بصدد تفسيرها ذكر فيها هذين الركنين.

﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدٍّ ﴾

طلب الإنفاق مما استخلفنا فيه ورغبنا فيه أكبر ترغيب فقال: ﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا ﴾ فجاء بـ (من) التبعيضية ، ولم يقل: (وأنفقوا ما جعلكم



مستخلفين فيه) ، فقد طلب أن ننفق بعضًا مما استخلفنا فيه ليهون الإنفاق علمنا.

ثم قال: ﴿ جَعَلَكُم مُشْتَخَلَفِينَ فِيهِ ﴾ أي هو الذي جعلكم مستخلفين في المال ، وهو طالب الإنفاق.

ومعنى ﴿ مُّسَتَخَلَفِينَ ﴾ أن الأموال التي بين أيديكم إنما هي أمواله ، هو الذي خلقها وخولكم الاستمتاع بها ولستم إلا وكلاء عليها. ثم إنه نقلها إليكم وقد كانت لغيركم ، ثم إنه سينقلها إلى غيركم ، فلستم إلا خلفاء من قبلكم فيها.

وكل معنى من هذين المعنيين مدعاة للخروج من الشح إلى الإنفاق. فالمال ماله ، ثم إنه سينقله منكم إلى غيركم بعد موتكم أو في حياتكم. ومع ذلك فإنه جعل للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرًا مضاعفًا.

جاء في (الكشاف): «﴿ مُّسَنَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها ، وإنما موّلكم إياها وخوّلكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي بأموالكم في الحقيقة ، وما أنتم إلا بمنزلة الوكلاء والنواب ، فأنفقوا منها في حقوق الله ، وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه . أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم في أيديكم بتوريثه إياكم ، فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم ، وسينقل منكم إلى من بعدكم ، فلا تبخلوا به وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكم » (١) .

وجاء في (روح المعاني): «وفيه أيضًا ترغيب في الإنفاق وتسهيل له ؛ لأن من علم أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغب في كسب الأجر بإنفاقه. . . والمعنى

 <sup>(</sup>۱) الكشاف ٤/ ٦٦ ، وانظر تفسير الرازي ٢١٧/٢٩.



الأول هو المناسب لقوله تعالى: ﴿ لَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ ﴾ (١).

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُورُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُّ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾

ذكر أن لمن آمن وأنفق أجرًا كبيرًا. وقد تقول: لقد أكد الأجر في موطن آخر بإن ، فقد قال في سورة الإسراء: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى مُوطَنِ آخر بإن ، فقد قال في سورة الإسراء: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي مُعَمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَرًا كَبِيرًا ﴾ [الآية: ٩] هِ أَمُو وَلَم يؤكده في آية الحديد هذه مع أنه وصف الأجر بأنه كبير في الآيتين فهل ذلك لفواصل الآي؟

والجواب: أن فاصلة كل من الآيتين تتناسب مع فواصل الآي في سياقها ، غير أن ذلك ليس هو السبب الأول ، بل إن كل آية تقتضي ما ورد فيها من التعبير وإن لم تكن فواصل الآي كذلك ، وإليك إيضاح ذلك:

١ \_ قال في آية الحديد: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورٍ ﴾.

وقال في آية الإسراء: ﴿ وَبُبُشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

فذكر في آية الحديد (الذين آمنوا) بصيغة الفعل ، وذكر في آية الإسراء (المؤمنين) بالصيغة الاسمية ، والاسم أثبت وأقوى من الفعل كما هو معلوم.

٢ ـ خصص الإيمان في آية الحديد بالإيمان بالله والرسول ﴿ ءَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وأطلق الإيمان في آية الإسراء فجعله عامًّا لكل أركان الإيمان.

٣ ـ ذكر في آية الحديد الإنفاق ولم يذكر معه شيئًا آخر. وذكر في آية الإسراء ﴿ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ وهو أعم ، والإنفاق إنما هو من العمل الصالح ، فكان التوكيد أولى في آية الإسراء. فناسب كل تعبير موطنه ،

<sup>(</sup>۱) روح المعانى ۲۷/ ۱٦٩.

\*

هذا إضافة إلى ما اقتضته فواصل الآي.

وقد تقول: لقد أضاف في آيات أخرى المغفرة إلى الأجر الكبير، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [فط: ٧]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْفَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [فط: ٧]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْفَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ٢١] فما السبب في هذه الزيادة؟

فنقول: إن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع الأجر الكبير إنما هو في سياق ذكر الذنوب والكافرين وذلك يقتضي ذكر المغفرة. أما ما لم يرد فيه المغفرة فإنه ليس في هذا السياق، فقد قال في سورة فاطر: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمَ عَذَابُ شَدِيدٌ وَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَالْجُرُ كَبِيرٌ ﴾ [الآية: ٧]، لَمُمْ عَذَابُ شَكِيدٌ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَالْجُرُ كَبِيرٌ ﴾ [الآية: ٧]، وقال في سورة الملك: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِلِّسَ الْمَصِيرُ ﴾ . . . الله قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْهِمْ فَالْحَقَا لِلْصَحَبِ السّعِيرِ ﴾ [الآبات: ٧ - ١١] ثم قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ ، وهكذا كل ثم قال: ﴿ إِنّ الدِّينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴾ ، وهكذا كل ما وردت فيه المغفرة بخلاف ما لم يرد. فناسب كل تعبير موطنه .

### \* \* \*

﴿ وَمَا لَكُمُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُو إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ۞﴾

لما تقدم طلب الإيمان في الآية السابقة قال في هذه الآية: ﴿ وَمَالَكُمُ لَا نُؤَمِنُونَ بِأَلِلَّهِ ﴾ أي كيف لا تؤمنون ولم لا تؤمنون ودواعي الإيمان متكاثرة ملزمة؟

فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالآيات البينات والدلائل الواضحة على صحة ما يدعو إليه وصدقه.

ثم إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق منكم على الإيمان به بما أودعه في



عقولكم من الاستدلال على وجوده بآياته الكونية وبما أودعه في فطركم على الإيمان به. فإن الإنسان مفطور على الإيمان بأن له ربًّا وإلهًا يلجأ إليه إذا اضطرته الحاجة إلى ذلك ، فحتى الملحد إذا وقع في شدة لا مخلص منها وانقطعت به الأسباب لجأ إلى الله كما أخبر ربنا: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣] ، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] ، فقد تضافرت الدواعى العقلية والنفسية علاوة على السماع المؤيد بالحجج القاطعة على الإيمان بالله فلم لا تؤمنون؟

وجاء في (الكشاف): في قوله: ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمُ ﴾: «وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان ، حيث رَكَّب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر وأزاح عللكم» (١).

وجاء في (تفسير الرازي): «وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل ، أما النقل فبقوله: ﴿ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو ﴾ ، وأما العقل فبقوله: ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمُ ﴾ ومتى اجتمع هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة عليه» (٢).

وجاء في (البحر المحيط): ﴿ وَمَا لَكُمُّ لَا نُؤْمِنُونَ ﴾ أي كيف لا تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة ، وذلك رُكزة فيكم من دلائل العقل ، وموجب ذلك من السمع في قوله: ﴿ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُم ﴾ لهذا الوصف الجليل، وقد تقدم أخذ الميثاق عليكم بالإيمان، فدواعي الإيمان موجودة وأسبابه حاصلة فلا مانع منه ولا عذر في تركه» (٣).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي ٢٩/ ١٨ ، وانظر روح المعاني ٢٧/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١٠٢/١٠.

وجاء في (التحرير والتنوير): «وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ عليهم هو ميثاق من الله ، أي ما يماثل الميثاق من إيداع الإيمان بوجود الله وبوحدانيته في الفطرة البشرية ، فكأنه ميثاق قد أخذ على كل واحد من الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس فطري» (١٠).

وقوله: ﴿ إِن كُنُكُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴾ يعني: إن كنتم تنوون الإيمان وتعتزمونه فلم لا تؤمنون؟ وهو نظير قولنا: (نحن خارجون إن كنت خارجًا) و(هم راحلون إن كنت راحلاً) أي إن نويت ذلك وعزمت عليه فافعل.

جاء في (التحرير والتنوير): «واسم الفاعل في قوله: ﴿ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ مستعمل في المستقبل بقرينة وقوعه في سياق الشرط، أي فقد حصل ما يقتضي أن تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب الخفي المرتكز في الجبلة»

وقال: وَالرَّسُولُ يَدَّعُوكُمُ لِنُؤَمِنُواْ بِرَبِّكُمُ ﴾ ولم يقل: (لتؤمنوا به) مع أنه قد مر ذكره وهو قوله: ﴿ وَمَا لَكُمُ لَا نُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ ؛ وذلك لأنه أراد أن يحبب إليهم الإيمان ، فإنه إيمان بربهم الذي يربُّهم ويرعاهم.

ثم إن لفظ (الرب) مناسب لما ذكر بعد وهو قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبَدِهِ عَالَىٰ اللهُ وَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبَدِهِ عَالِيَتٍ بِيِّنَتِ لِيُحْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ فإن مهمة الرب الأولى هي التوجيه والإرشاد والهداية ، فناسب ذلك ما جاء بعده .

وقال: (يدعوكم) للدلالة على استمراره في الدعوة لم يتوقف عنها.

\* \* \*

<sup>🔾</sup> التحرير والتنوير ۲۷/ ۳۷۰.

نا التحرير والتنوير ۲۷/ ۳۷۰.



قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبَدِهِ عَايَتِ بَيِّنَتِ ﴾ أي هو الذي ينزل الآيات لا غيره. ووصف رسوله بصفة العبدية فقال: ﴿ عَلَىٰ عَبَدِهِ ﴾ ليعلم أن رسوله إنما هو عبد لله. وأضافه إلى ضميره تكريمًا له. وصفة (العبد) إنما يذكرها الله تكريمًا لمن تطلق عليه ، فقد كرمه الله سبحانه بهذا الوصف ، وكرمه أيضًا بإضافته إلى ضميره ، وكرمه مرة ثالثة بأن ذكر أنه هو الذي ينزل عليه الآيات البينات. وذكر (ينزّل) بصيغة المضارع للدلالة على استمرار التنزيل.

إن هذه الآية والتي قبلها مرتبطتان بصدر الآية الأولى وهي قوله: ﴿ اَمِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . ﴾ . فقوله: ﴿ وَمَا لَكُو لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ مرتبط بقوله: ﴿ وَامِنُوا بِاللَّهِ ﴾ ، وقوله: ﴿ هُو اللَّذِى يُنزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَايَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ مرتبط بقوله: ﴿ ورسوله ﴾ . وقد وصف الآيات بأنها بينات أي ظاهرات الحجة واضحات الدلالة على أنه رسول الله وعلى أن فيها الهدى التام . وإنما أنزل هذه الآيات البينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . والفاعل في قوله: ﴿ لِيُحْرِجَكُمُ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النّور ، والفاعل أن يكون هو الله كما يحتمل أن يكون هو الله كما يحتمل أن يكون هو الرسول .

# ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورَ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾

الرأفة أخص من الرحمة وأرق. وقد جمع الله بين الرأفة والرحمة للدلالة على عظم رحمته بنا.

ولم يفرد الله اسمه (الرؤوف) عن اسمه (الرحيم) إلا في موطنين هما قوله: ﴿ وَمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ عَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ عَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ عَالَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ



بِالْحِبَادِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧] ، وقوله: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَءُوفُ بِالْحِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠] ؛ وذلك لأن المقام يقتضي ذاك ، فقد قال في البقرة: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّنَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللّهُ النّهِ الْخَصَامِ ( فَي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْمِنَّةُ بِالْإِثْمِ فَكُمْ فَكَسَبُهُ جَهَنّمُ وَلَيْ اللّهُ اللّهَ الْخَذَتُهُ الْمِنَّةُ أَلْمِنَّةُ أَلْمِنَةً فَكَسَبُهُ جَهَنّمُ وَلَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الْحَدَثَةُ الْمِنَّةُ أَلْمِنَّةُ أَلْمِنَّةُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فلا يناسب المقام ذكر الرحمة مع هؤلاء الذين ذكر فيهم: ﴿ فَحَسُبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلِي أَلْتَاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ الْبَعْدَ أَلْتَاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ الْبَعْدَ أَلْتَاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ الْبَعْدَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلَّهِ بَادِ﴾.

وقال في آل عمران: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفَسَهُ ۗ ﴿ وَلِتَحَذَيْرِ لَا يَنَاسَبُ ذَكُرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### \* \* \*

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسَتَوَى مِنكُمْ مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أُولَيْ كَا أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائلُ أَوْلَيْ كَا أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ الْحَسْنَى وَاللّهُ وَاللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ الْمُسْتَى اللّهُ الْحُسْنَى وَاللّهُ وَاللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ الْحَلّمُ اللّهُ الْحَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

قال: ﴿ وَمَا لَكُورُ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ بذكر (أن) مع (لا) ، وقال في الآية السابقة: ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ من دون (أن) ، ذلك أن (أن) تفيد الاستقبال ، فلما كان الإيمان لا يحتمل التأخير وإنما هو مطلوب منهم في الحال لم يذكر (أن). ولما كان الإنفاق في سبيل الله يحتمل الاستقبال وقد يكون هذا الإنفاق مطلوبًا للجهاد ، والجهاد ليس قائمًا في وقت الطلب جاء بأداة الاستقبال.

والمعنى: لم لا تنفقون في سبيل الله والله سبحانه وارث أموالكم ، أي مهلكهم وستؤول إليه أموال الخلق كلها ، بل له ميراث السماوات



والأرض ، فأنفقوا منها بأنفسكم لتنالوا جزاء المنفقين قبل أن تؤول إليه رغمًا عنكم فينالكم عقاب الممسكين الباخلين.

جاء في (الكشاف): ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُوا ﴾ في ألا تنفقوا ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق لأحد من مال وغيره ، يعني: وأي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم ، وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في سبيل الله ) .

وجاء في (تفسير الرازي): «والمعنى أنكم ستموتون فتورثون فهلا قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله ، وتحقيقه أن المال لا بد وأن يخرج عن اليد إما بالموت وإما بالإنفاق في سبيل الله ، فإن وقع على الوجه الأول كان أثره اللعن والمقت والعقاب ، وإن وقع على الوجه الثاني كان أثره المدح والثواب ، وإذا كان لا بد من خروجه من اليد فكل عاقل يعلم أن خروجه عن اليد بحيث يستعقبه المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقبه اللعن والعقاب» (٢).

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مناسب لاسمه الآخر الذي ورد في أول السورة.

وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، أي إليه وحده يؤول ميراث السماوات والأرض لا إلى غيره ولا إلى شريك معه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۲۹/۲۹.

﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَننَلَّ أُولَيَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَىٰ تَلُواْ ﴾

أي «لا يستوي منكم من أنفق قبل فتح مكة ، قبل عز الإسلام وقوة أهله ودخول الناس في دين الله أفواجًا وقلة الحاجة إلى القتال والنفقة فيه ، ومن أنفق من بعد الفتح ، فحذف لوضوح الدلالة ، (أولئك) الذين أنفقوا قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . . . أعظم درجة» (١).

وجاء في (روح المعاني): «وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعًا من كثرة الغنائم، فكان ذلك أنفع وأشد على النفس، وفاعله أقوى يقينًا بما عند الله تعالى وأعظم رغبة فيه، ولا كذلك الذين أنفقوا بعد» (٢).

واستعمل لمن أنفق من قبل الفتح الاسم الموصول (من) والفعل (أنفق وقاتل) بالإفراد ، واستعمل لمن أنفق بعد ذلك الاسم الموصول (الذين) والفعل (أنفقوا وقاتلوا) بضمير الجمع ، ولعل ذلك لقلة المنفقين والمقاتلين قبل الفتح فاستعمل لهم ضمير المفرد ، بخلاف المنفقين والمقاتلين بعده ، فهم كثرة ، فاستعمل لهم ضمير الجمع .

والقرآن يراعي ذلك في الاستعمال نظير قوله: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/٢.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۲۷/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني النحو 1/121 (باب الاسم الموصول).

وقدم الإنفاق على القتال وهو نظير قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُواْ إِنَّهُ الْمُوالِكُمُ وَأَنْفُسِكُمُ ﴾ [التوبة: ٤١] بتقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس.

#### \* \* \*

### ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ۗ أَجُرٌ كُرِيمٌ ١

القرض الحسن هو الإنفاق بإخلاص النية لله وكونه عن طيب نفس وبشاشة وجه من دون منِّ أو تكدير ، وتحري المال الطيب الكريم وأفضل الجهات التي ينفق فيها (١).

فالقرض الحسن هو ما اجتمعت فيه عدة أمور:

منها: في المقرض ، وهو الإخلاص وكونه عن طيب نفس وبشاشة وجه كما ذكرنا.

ومنها: في المال وهو أن يكون حلالاً طيبًا وأن يكون من كريم المال.

ومنها: الجهة التي ينفق فيها وهي ما كان أشدها حاجة وأكثرها نفعًا للمسلمين.

وسمى الصدقة قرضًا؛ لأنه وعد بإعادتها مضاعفة ، وذلك لأن المقترض يعيد ما اقترض وذلك لتهوينها على النفس وللترغيب فيها ، فإن النفس يسهل عليها الإقراض أكثر مما يسهل عليها الخروج عن المال من غير إعادة.

قد تقول: لقد قال في آية أخرى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَ اللَّهُ تَرْجُعُونَ ﴾ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ لَ وَ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ٢٧/ ١٧٣ ـ ١٧٤ ، التحرير والتنوير ٢٧/ ٣٧٧.

فذكر في هذه الآية أنه يضاعف القرض أضعافًا كثيرة ، ولم يقل في آية الحديد ذلك ، وإنما قال: ﴿ فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ ﴾ فلم ذاك؟

والجواب: أنه قال في آية الحديد: ﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجُرُ كُرِيمُ ﴾ فزاد الأجر الكريم على المضاعفة فأغنى ذلك عن قوله: ﴿ أَضَعَافًا كَثِيرَةً ﴾ ولم يقل مثل ذلك في البقرة.

جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: ﴿ وَلَهُۥ آَجُرٌ كُرِيمٌ ﴾ هو زيادة على التضعيف أجر كريم » (١) .

والأجر الكريم: هو الحسن البالغ الجودة والجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل (٢)،

وقد تقول: ولكنه ذكر في البقرة الأضعاف الكثيرة وهو الكم ولم يذكر الكيف، ثم إن خاتمة كل من الآيتين تختلف عن الأخرى، فلم ذلك؟

فنقول: إن سياق كل من الآيتين يقضي بذاك ، فإن آية الحديد وردت في سياق الإنفاق ، فقد تكرر طلب الإنفاق في السورة ، فقد قال قبل الآية: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيه ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُم أَجُرُ كَيْرُ ﴾ ، وقال بعد ذلك: ﴿ وَمَالَكُم أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ . . . ﴾ ثم جاءت الآية: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ اللّه قَرضًا حَسَنًا ﴾ .

في حين لم يكن الإقراض في البقرة في سياق الإنفاق ، وإنما هو في سياق القتال ، فناسب ذلك ذكر الجزاء في آية الحديد بالكم والكيف.

كما ناسب أن يكون ختام كل آية السياق الذي وردت فيه ، فلما كان

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>Y) **Luli (Lacy (Sca)**.



السياق في البقرة في ذكر الموت والقتال ناسب أن يكون ختام الآية ﴿ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴾ فإن الموت رجوع إلى الله ، والقتال مظنة الرجوع إليه. فقد قال في سياق آية البقرة: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ وَهُمُ أُلُوثُ حَذَرَ الْمُوتِ. . . وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ أَلُوثَ مَن ذَا الّذِي كُونُ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه.

وقد تقول: لقد قال في آية سابقة من السورة: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَلَهُمُ أَجُرٌ كُرِيرٌ ﴾ فوصف الأجر في الآية: ﴿ وَلَهُمُ أَجُرٌ كُرِيرٌ ﴾ فوصف الأجر في الآية الأولى بأنه كبير ، ووصفه هنا بأنه كريم ، فما السبب؟

والجواب: \_والله أعلم \_ أنه ذكر في الآية الأولى الذين آمنوا وأنفقوا ، فزاد الإيمان على الإنفاق ، فكبرت الدائرة واتسعت ، فوصف الأجر بأنه كبير .

وفي الآية الأخرى ذكر مضاعفة الأجور وهذا من الكرم، فالذي يعطي الكثير على القليل إنما هو كريم. ومن معاني (الكريم) في اللغة الجواد المعطى الذي لا ينفد عطاؤه (١٠).

فناسب ختام كل آية الموطن الذي ورد فيه ، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (كرم) ، تاج العروس (كرم).



﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَيَهُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ عَامُوا الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ عَامُوا الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ عَامُولُ الْمُنْفِولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِولِ اللَّهُ اللْمُعْمِلِلْكُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### \* \* \*

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشَرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ بَغَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ يَوْمَ تَرَى ﴾: يجوز أن يكون ﴿ يَوْمَ تَرَى ﴾ ظرفًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ وَ أَجُرُ الْجُرُ الْحَرِيمِ فَي ذلك اليوم ، أو على تقدير (اذكر يوم ترى المؤمنين) تعظيمًا لذلك اليوم (١٠).

وذكر المؤمنين والمؤمنات كما ذكر بعد ذلك المنافقين والمنافقات والمصَّدِّقات لتنال البشرى جميع من آمن وينال التبكيت جميع من نافق.

﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾

قال: (يسعى) ولم يقل: (يمشي) للدلالة على إسراعهم أو الإسراع بهم للدخول إلى الجنة ، وإلا لو كان النور يسعى وهم يمشون لسبقهم النور وتركهم في الظلمة.

وأسند السعي إلى النور ولم يقل (يسعون) لأن السعي قد يفضي بهم إلى الجهد والتعب، فأسند السعي إلى النور للدلالة على أنه يسعى بهم في مراكب أو محاف أو مطايا أو بغير ذلك، «وذلك على الصراط يوم

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٤/ ٦٣ ، تفسير الرازي ٢٩/ ٢٢٣ .



القيامة وهو دليلهم إلى الجنة» (١).

وأضاف النور إليهم فقال: (نورهم) ولم يقل: (يسعى النور)، للدلالة على أنه نور أعمالهم، فيعطى لكل مؤمن نور على قدر عمله.

### ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمُنِهِم ﴾

ذكر هاتين الجهتين لأن ما بين أيديهم هو الأمام وهي جهة السير والسعي ، والأيمان هي جهة إيتاء كتب السعداء ، ولم يذكر الشمائل لأنها جهة كتب الأشقياء ، جاء في (الكشاف): «وإنما قال: ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِم وَالْمَا عَلَى السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين ، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم» (٢).

قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِنْبَهُم وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۚ ۚ ۚ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ [الانشقاق: ١٠].

وقال (بأيمانهم): ولم يقل: (عن أيمانهم) للدلالة على أن النور ملاصق للأيمان وليس مبتعدًا أو منحرفًا عنها.

وقال: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولم يقل: (المسلمين والمسلمات) لإخراج المنافقين والمنافقات الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم وقد أسلموا ظاهرًا ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨] ، وقال: ﴿ فَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَا قُلُوبُكُمُ اللّهِ مَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ﴾ الحجرات: ١٤].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/ ٦٣.

﴿ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعَلِّمُ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها أَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللهِ مَا لا وَ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

وذكر (اليوم) لأن ذلك كائن في ذلك اليوم وليس بعده ، فهو قريب واقع ، وقوله: ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْعَظِيمُ ﴾ واقع على جميع ما مَرَّ ذكره في الآية وآخره الجنة ، فالنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فوز عظيم ، والبشرى فوز عظيم ، والخلود فيها فوز عظيم . والبشرى فوز عظيم ، والخلود فيها فوز عظيم . والذي يدل على أن البشرى فوز عظيم قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يُتَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ رَىٰ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَ وَفِ الْآخِرةِ لَا لَبَدِيلَ وَحِاء الفوز وجاء لِكَانَ الله على القصر وعلى أن ذلك وحده هو الفوز العظيم وليس ثمة فوز غيره ، وأن ما عداه هو الخسران المبين .

\* \* \*

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِبلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِئَهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبلِهِ ٱلْعَدَابُ شَيْ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَلَكِتَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَبَضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَبَضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَبَضَتُمْ وَالْآبِهُ الْعَرُورُ شَيْ

﴿ يَوْمَ يَقُولُ . . . ﴾ بدل من ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ (٢) ويجوز أيضًا أن

<sup>(</sup>١) انظر روح المعانى ٢٧/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي ٢٩ / ٢٢٤.

يكون منصوبًا على تقدير (اذكر) (١) وذكر المنافقين والمنافقات ليدل على أن كل فرد من الجنسين ينال جزاءه ولا يشفع لأحدهما قرابة ، فلا تغني المؤمنة عن قريبها المنافق أو قريبتها المنافقة ، ولا المؤمن عن قريبه أو زوجته المنافقة. ولا تقول المنافقة إني كنت تبعًا لزوجي أو أخي أو أبي ، فإن كل واحد مسؤول عن نفسه وعما قدّم أو أخر.

### ﴿ ٱنظُرُونَا﴾

أي انتظرونا ، غير أنهم لم يقولوا: (انتظرونا) لأن الانتظار فيه تمهل وإبطاء ، والمؤمنون يسرعون أو يُسرع بهم إلى الجنة ، فطلبوا انتظارًا قليلاً أو تمهلاً قليلاً ، وقد أدركوا أنهم لو طلبوا انتظارًا لم يجابوا. ولو كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار ، كما في قوله تعالى: ﴿ فَٱنلَظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِن ٱلمُنتَظِرِين ﴾ [يونس: ١٠٢] فقال ﴿ فَٱنلَظِرُوا ﴾ وقال: ﴿ إِنّي مَعَكُم مِن ٱلمُنتَظِرِين ﴾ لأن في الوقت متسعًا.

جاء في (نظم الدرر): «وكأن الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء الحال الإيجاز بغاية ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت ؛ لأن المسؤولين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف» (٢).

قيل: ويجوز أن يكون المعنى (انظروا إلينا) «لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به» (٣).

﴿ نَقْنَبِسَ مِن نُوْرِكُمْ ﴾ .

أي «نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به» (٤) ، وقالوا:

<sup>(</sup>۱) انظر روح المعانى ۲۷/۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/ ٦٣ ، وانظر تفسير الرازي ٢٩/ ٢٢٥ ، روح المعانى ٢٧/ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/ ٦٣.



(نقتبس) ولم يقولوا: (نأخذ) لأن الاقتباس لا ينقص من المقتبس منه ، بخلاف الأخذ فإنك إذا اقتبست من النار فإن ذلك لا ينقصها بخلاف ما إذا أخذت منها ، والمعنى نستفد منه فلا ينقص فانظرونا.

وقالوا: (نقتبس) ولم يقولوا: (نقبس)؛ لأن الاقتباس أبلغ من القَبْس، وذلك دليل على عظم نور المؤمنين وهو لا ينقص بالاقتباس.

وقالوا: ﴿ مِن نُّرِكُمُ ﴾ ولم يقولوا: (من النور الذي معكم) للدلالة على أنه نورهم هم ، قيل: «يعطى يوم القيامة كل أحد نورًا على قدر عمله. . . ثم على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفىء نور المنافقين ، فهنالك يقول المنافقون: ﴿ اَنظُرُونَا نَقُنِيسُ مِن نُورِكُمُ ﴾ كقبس النار » (١).

### ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا ﴾

لم يقل: (قالوا) بل (قيل): "ويظهر من إسناد (قيل) بصيغة المبني للمجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين ، وإنما هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين . وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تهكمًا ، إذ لا نور وراءهم» (٢٠).

و(وراءكم) إما أن يكون ظرفًا مؤكدًا ، فإن الرجوع إنما يكون إلى الوراء ، وإما أن يكون اسم فعل بمعنى (ارجعوا) فيكون أيضًا مؤكدًا لفعل الأمر (٣).

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ ﴾

قيل: الباء في (بسور) زائدة للتوكيد، والتقدير: ضُرب بينهم

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ٢٧/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعانى ٢٧/ ١٧٧.



سور (۱) ، وقيل: ضمن (ضرب) معنى (حجز) أي حجز بينهم بسور ولذلك عدي بالباء «أي ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين والمؤمنين» (۲) ، والسور: هو ما أحاط بالشيء من بناء وغيره.

وقال: ﴿ لَهُ بَابُ ﴾ لئلا يظن أن المؤمنين محتجزون فيه ، وإنما ينفذون منه إلى مرادهم وهو الطريق إلى الجنة والله أعلم. فالمنافقون لا يتمكنون من الدخول فيه ليلتقوا بالمؤمنين ، والمؤمنون يتمكنون من الخروج منه.

ووصف السور بأن باطنه فيه الرحمة وهي الجهة التي فيها المؤمنون ، وأن ظاهره يأتي العذاب من جهته للمنافقين ولمن حقت عليه كلمة العذاب. وهذا السور \_ كما ترى \_ يخالف باطنه ظاهره ، كما أن المنافقين يخالف باطنه باطنهم ظاهرهم ، فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، وذلك السور باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ، وهو تناظر لطيف بين السور والمنافقين في اختلاف الباطن عن الظاهر.

## ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾

استعمل الفعل (ينادونهم) وقد استعمل قبل قليل الفعل (يقول) ؛ ذلك لأنه صار بينهم حاجز فاحتاجوا إلى رفع الصوت للنداء.

﴿ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ ولم يقولوا: (ألم نكن منكم) لأنهم كانوا معهم ولم يكونوا منهم ، ولذلك أجابوهم بـ (بلي) ، ولو قالوا: (ألم نكن منكم) لأجابوهم بكلاً.

﴿ فَالُواْ بَكَ ﴾ ولم يقل: (فنادوهم بلي) ذلك أنه حيث استعمل القرآن الفعل (نادي) أو متصرفاته يكون الجواب بفعل القول ، وذلك نحو قوله

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير الرازي ۲۹/ ۲۲۷ ، روح المعاني ۲۷/ ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ٢٧/ ٣٨٣.



تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَىٓ ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ ٱلكَفِرِينَ ﷺ ٱلْكَفِرِينَ ﷺ قَالَ سَتَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ ﴾ [هود: ٤٢ ـ ٤٣].

﴿ وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمُ ﴾ أي أوقعتموها في الفتنة. واختيار هذا الفعل اختيار رفيع ، فإن (فتن) له معان كثيرة ، أكثرها مراد هنا.

فمن معانيه: إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وأنتم وضعتم أنفسكم وبانت رداءتكم وخسة معدنكم.

ومن معانيه: الامتحان والاختبار، وقد وضعتم أنفسكم في هذا الموضع أيضًا فأوقعتم أنفسكم في الفتنة والاختبار والامتحان؛ لأنكم أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكفر، فتقولون للمؤمنين: نحن معكم، وتقولون للكافرين: إنا معكم، ولا شك أن كل فريق يختبركم ويمتحنكم ليتبين أأنتم معه أم عليه.

ثم إن هذا الأمر يحتاج إلى موازنة الموقف وإظهار تعامل خاص لكل فريق ، وهذا امتحان أيضًا لبيان القدرة على السلوك المتناقض الذي يرضي الطرفين المتباينين ، فأنتم وضعتم أنفسكم تحت الاختبار والمراقبة من كل فريق ومن أنفسكم أيضًا.

ومن معانيه: الشدة والتعذيب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْفَتَلِّ ﴾ [البقرة: ١٩١]، وقوله: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَكَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْلِنَهُمُ ۚ [يونس: ٨٣] أي يعذبهم.

وأنتم فتنتم أنفسكم فأوقعتموها في الشدة والتعذيب في الدنيا والآخرة بالتربص والخوف ومحاولة إخفاء الحقيقة بصورة مستمرة ولجوئكم إلى الكذب والمراوغة واختلاق المعاذير ، وفي الآخرة أنتم كما ترون.

ومن معانيه: إدخال الإنسان النار (١) ، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ شَيْ ذُوفُواْ فِنْنَكُمْ ﴾ [الذاريات: ١٣ ـ ١٤] وأنتم فتنتم أنفسكم في الدنيا والآخرة وأوقعتموها في المحنة والعذاب وأدخلتموها النار ، فأنتم الذين فتنتم أنفسكم . جاء في (الكشاف): ﴿ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمُ ﴾ : محنتموها بالنفاق وأهلكتموها» (٢).

# ﴿ وَتَرِبَصَّتُمُ ﴾

وتربصهم مطلق، فهم كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ليتمكنوا من إعلان كفرهم صراحة، وكانوا أيضًا يتربصون ظهور أحد الفريقين وانتصاره ليعلنوا أنهم كانوا معه، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسُتُحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤١].

فالفتنة هذه تقتضي التربص للانتفاع من كل فريق ، وهذا التربص يفضي إلى الريبة فيمن سيفوز ويربح ليعلنوا أنهم معه ، فقال: (وارتبتم) أي شككتم في أمر محمد وهل هو على حق ، وارتبتم فلا تعلمون أي فريق سيغلب.

ولما لم يتبين لكم الأمر على حقيقته (غرتكم الأماني) وخدعتكم وقلتم: لعله سيُغلب محمد، وبقيتم في هذه التمنيات الخادعة حتى جاءكم أمر الله وهو الموت. هذا علاوة على ما خدعكم به الشيطان وغركم بالله وقال لكم: إن الله سيغفر لكم ولا يعذبكم (٢)، فغرتكم أماني أنفسكم والشيطان.

<sup>(</sup>١) انظر المفردات في غريب القرآن (فتن).

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٤/ ٦٣ ، تفسير الرازي ٢٩/ ٢٢٧ ، البحر المحيط ١٠٦/١٠ .



إن هذه المذكورات مرتبة ترتيبًا منطقيًّا يفضي أحدها إلى الآخر. فهم فتنوا أنفسهم بأن أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فكان عليهم التربص والانتظار، وبذا كان التربص من أثر الفتنة والاختبار. ثم لما طال التربص ولم تظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة والشكوك فيمن سيظهر ويغلب. وبعدها جاء دور الأماني الخادعة تغرهم وتمنيهم. ثم إن الشيطان ولج لئلا تصحو ضمائرهم ويخافوا بطش الله فغرهم بالله وهون عليهم الأمر. واستمروا على ذلك حتى جاء أمر الله ورحلوا عن الدنيا منافقين مغرورين من أنفسهم ومن الشيطان فسوف يلقون غيًّا.

#### \* \* \*

﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّالَّ هِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ذكر الفدية لأنه تكرر في السورة ذكر الإنفاق والدعوة إليه وذكر القرض الحسن والبخل والذين يأمرون به ، فقال: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِي الدنيا بالإنفاق في سبيل فِدْيَةٌ ﴾ وقد كان بإمكانكم أن تفدوا أنفسكم في الدنيا بالإنفاق في سبيل الله فلم تفعلوا. والظاهر أن الفدية ههنا تعني المال وإن كانت الفدية عامة في كل ما يفتدى به ، فقد قال تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

غير أن الذي يرجح معنى المال قوله: (لا يؤخذ) ولم يقل: (لا تقبل) والذي يؤخذ هو المال وهو المناسب لجو السورة وما شاع فيها من ذكر للإنفاق والقرض الحسن ، والله أعلم.

وقال: ﴿ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً ﴾ مع أن المنافقين من الذين كفروا ، ذلك أن المقصود بـ (الذين كفروا) هم الكافرون من غير



المنافقين وهم الذين أظهروا كفرهم ولم يستروه (١٠). فلا تؤخذ الفدية لا من المنافقين ولا من سائر الكافرين الآخرين.

﴿ مَأُوسَكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ أي هي دار إقامتكم والمأوى الذي تأوون إليه ، والمأوى يعني الملجأ والمكان الذي يحتمى به ، فالنار ملجؤهم الذي يأوون إليه.

# ﴿ هِيَ مَوْلَنكُمْ ﴾

أي هي التي تتولى أمركم فذكر المأوى والمولى ، ذلك أن الشر إنما يأتيهم من جهتين: المأوى والمولى. فقد يكون المأوى سيئًا غير أن المولى حسن ، وقد يكون العكس ، أما هؤلاء فالنار مأواهم ومولاهم.

وقيل: إن معنى ﴿ هِيَ مَوْلَنكُمُ ﴿ : «هي أولى بكم... وحقيقة مولاكم: محراكم ومقمنكم ، أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم... ويجوز أن يراد هي ناصركم ، أي لا ناصر لكم غيرها ، والمراد نفي الناصر على البتات. ونحوه قولهم: (أصيب فلان بكذا فاستنصر الجزع) ، ومنه قوله تعالى: ﴿ يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ ﴾ وقيل: تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال أهل النار» (٢).

ويجوز أن يكون اشتقاق (المولى) من الولْي وهو القرب، فيكون معنى مولاكم، أي مكانكم عن قرب<sup>(٣)</sup>.

والمعنيان مرادان ، فهي تتولى أمرهم وهي مكانهم عن قرب.

ولم يرد في جهنم (هي مولاكم) إلا في هذا الموطن ، وذلك لسببين والله أعلم:

<sup>(</sup>١) انظر نظم الدرر ٧/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح القدير ٥/ ٢٤٢.



السبب الأول: أنه ذكر في آية الحديد هذه أن المنافقين تربصوا وغرتهم الأماني حتى الموت ، فبعد طول الأمل والتربص الطويل كانت النار أقرب إليهم ، فهم كانوا يستبعدونها وهي أقرب إليهم وأدنى من آمالهم.

والسبب الآخر: أن كل الآيات الأخرى التي ورد فيها (مأواه جهنم وبئس المصير) ونحوها إنما قيلت وهم في الدنيا ، والدنيا لا تزال غير منقضية ، وأما هذا القول فإنه قيل وهم في الآخرة وقد ضُربَ السور بينهم وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة منهم فقال: ﴿هِيَ مَوْلَنَكُمْ اللهِ مَوْلَنَكُمْ اللهِ مَوْلَنَكُمْ اللهِ مَوْلَنَكُمْ اللهِ مَوْلَنَكُمْ اللهِ مَوْلَنَكُمْ اللهِ اللهِ منهم فقال الله والنار قريبة منهم فقال القريبة منهم فقال الله والنار قريبة منهم فقال الله والنار والنار الله والنار وا

﴿ وَبِشَّنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ وهذه أنسب خاتمة لهم ، فقد كانوا في ترقبهم وأمانيهم ينتظرون المصير الحسن والمستقبل المشرق ، فكانت لهم الظلمة والمصير الأسوأ.

إن هذه الآيات يتجلى فيها إكرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم، بخلاف المنافقين فإنها يتجلى فيها إرهاقهم وإهانتهم والتهكم بهم.

فقد قال في المؤمنين:

ا \_ ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾: ولم يقل: (يمشي نورهم) للدلالة على الإسراع بهم إلى الجنة وهذا إكرام ، فإن الإبطاء إلى السعادة ليس كالإسراع إليها ، وفي الإسراع ما فيه من الإكرام.

٢ ـ أنه أسند السعي إلى النور ولم يسنده إليهم ، فلم يقل: (يسعون) لأن السعي قد يجهدهم ، فأسنده إلى النور ، فدل على أنه يسعى بهم. فهو لم يقل: إنهم يمشون ؛ لأن المشي قد يكون فيه إبطاء ، ولم يقل: (يسعون) لأن سعيهم قد يكون فيه إجهاد ، ولكنه أفاد السعي من ذكر سعى النور.

٣ ـ قال: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾ فذكر الفاعل ولم يقل (يُسعَى بهم) بالبناء للمجهول وحذف الفاعل فلا يُدرى أيسعون في ظلمة أم في نور ، فذكر أن لهم نورًا يسعى.

٤ \_ أضاف النور إليهم ، وهذا فيه أمران:

الأول: الدلالة على أن هذا النور إنما هو نور المؤمن وهو يعطى على قدر عمله ، فهو إهابة بالمؤمن ليعظم نوره ويكثّره.

ومن ناحية أخرى لم يقل: (يسعى النور) فيجعله عامًّا فيستضيء به المنافقون ، فجعل لكل مؤمن نوره الذي يستضيء به فلا يشاركه فيه غيره. فهذا إكرام للمؤمنين وإرهاق وحسرة على المنافقين.

٥ ـ قال: ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ، ومعنى ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أمامهم ، غير أنه لم يقل: (أمامهم) لأن الأمام قد يكون بعيدًا عن الشخص ، فقد تسأل عن قرية فيقال: هي أمامك. وقد يكون النور أمامك ولا تتمكن من الاستضاءة به لبعده فقال: ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ .

7 ـ وقال: ﴿ وَبِأَتِكَنِهِ ﴾ ولم يقل: (عن إيمانهم) لأن معنى بأيمانهم أنه ملتصق بالأيمان وليس مبتعدًا عنها ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٧] ، ولو قال: (عن أيمانهم) لدل أنه متراخ عن أيمانهم أو منحرف عنها ؛ لأن (عن) تفيد المجاوزة ، والباء تفيد الإلصاق.

٧ ـ قال: ﴿ بُشُرَىٰكُمُ ﴾ ولم يقل: (يقال لهم بشراكم) لأنه أراد أن يجعل المشهد حاضرًا ليس غائبًا يسمع فيه التبشير ولا ينقل.

۸ ـ وأضاف البشرى إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد ،
 ولم يقل: (البشرى جنات) وهو إكرام آخر .

٩ \_ وقال: ﴿ أَلْيُومَ ﴾ للدلالة على قرب البشرى وأنها ليست من الوعد



البعيد الوقوع. والبشرى كلما كانت أقرب كانت أحب وأدعى إلى المسرة.

١٠ \_ وقال: ﴿ جَنَّتُ ﴾ ولم يقل: (جنة) للدلالة على أن لكل منهم جنة أو أكثر ، كما قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦].

۱۱ ـ قال: ﴿ يَحْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ ولم يقل: (فيها أنهار) وذلك للدلالة على أنها جارية وليست راكدة ، والركود مظنة الأسون ، هذا إضافة إلى التمتع بمشهد الجري ، ولذلك عندما لم يذكر الجري في قوله: ﴿ فِيهَا أَنْهَارُ مِن مَآلِ ﴾ [محمد: ١٥] قال: ﴿ غَيْرِ عَاسِنِ ﴾ لينفي عنها صفة الأسون ، ولما ذكر الجري لم يذكر ذلك لأنه لا حاجة إليه.

١٢ ـ وقال: ﴿ ٱلْأَنَّهُ رُ ﴾ ولم يقل: (نهر) للدلالة على كثرة الأنهار.

١٣ ـ قال: ﴿ خَالِدِينَ ﴾ وهي بشرى أخرى. وقال: ﴿ فِيهَا ﴾ للدلالة على أن الخلود في الجنات وليست الجنة مرحلة أو مكانًا ينتقلون منه إلى ما هو أقل سعادة.

1٤ ـ وقال: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ولم يقل: (ذلك فوز عظيم) وإنما عرف الفوز بأل للدلالة على القصر وعلى أنه لا فوز أعظم منه. ثم جاء بضمير الفصل للزيادة في التوكيد.

ثم إن الأمر يعظم ويكبر بعظم قائله ، فإن الفوز الذي يذكره طفل أو رجل من ضَعَفة الناس يختلف عن الفوز الذي يذكره قائد أو ملك. فكيف وقد ذكره ملك الملوك ووصفه بالعظمة وقصره وأكده؟!

10 ـ ذكر أن المنافقين يقولون: ﴿ أَنظُرُونَا ﴾ ولم يقولوا: (انتظرونا) فإنهم يدركون أنه لا يسعهم الانتظار، وإنما طلبوا منهم مهلة قصيرة لينظروهم، أي ينتظروهم. وفي هذا دلالة على الإسراع بهم إلى الخير والسعادة، فإن الذي يُسرع به إلى الخير والسعادة أكرم من الذي يُبطأ به.

17 ـ ثم قال: ﴿ نَقْنَبِسُ ﴾ ولم يقل: (نقبس) والاقتباس أكثر من القبس ، وذلك يدل على عظم النور الذي عندهم.

۱۷ ـ قال: ﴿ مِن نُورِكُمُ ﴾ ولم يقل: (من النور) وهذا تكريم آخر ، فإن النور نورهم.

۱۸ ـ قال: ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُوا ﴾ ولم يقل: (قالوا) لأنه أراد ألا ينشغلوا بما لا فائدة فيه من الكلام، فتكلم الملائكة أو غيرهم بالنيابة عنهم، ولم يشغلوهم بالكلام عما هو أهم ولا يرهقوهم بكثرة القيل.

۱۹ ـ قال: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم هِمُورٍ ﴾ فحجزوهم عن أولئك السائلين المنافقين.

٢٠ ـ ثم قال: ﴿ لَهُ بَائِ ﴾ للدلالة على أنهم غير محتجزين فيه ، وإنما ينفذون منه إلى مرادهم.

٢١ ـ ثم قال: ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَٰةُ ﴾ وهو تكريم آخر ، وكيف لا وهم في رحمة الله؟

أما دلالتها على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضح ما يكون:

ا ـ فقد ذكر أن المنافقين والمنافقات يطلبون من المؤمنين أن ينظروهم للاقتباس من نورهم ، وهذا يدل على أنهم في ظلمة . وقد قيل إنهم أعطي لهم نور ثم انطفأ (۱) ، من باب إهانتهم وخديعتهم والاستهزاء بهم كما كانوا يخادعون ويستهزئون في الدنيا ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخْدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمُ ﴾ [النساء: ١٤٢]. جاء في (تفسير ابن كثير) : «ويقول المنافقون للذين آمنوا ﴿ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسَ مِن نُورِكُمُ قِيلَ ٱرَّجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَٱلْتَمِسُوا فَرَا هَ هُوَ خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللّهَ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن كثير ٤/٣٦٤\_٣٦٥.



وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» (١).

٢ ـ وقال: ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُوا ﴾ ولم يذكر أن المؤمنين ردوا عليهم فبنى الفعل للمجهول، وقيل: إن القائل هم الملائكة، فهم الذين تولوا الرد عليهم، أما المؤمنون فلا يعنيهم هذا الطلب وإنما هم مشغولون بما هو أهم. وهذا إهانة للمنافقين أن يطلبوا من المؤمنين فلا يجيبوهم وإنما يجيبهم آخرون.

٣ ـ قال: ﴿ ٱرْجِعُوا ﴾ وهو إهانة أخرى.

٤ ـ وقال: ﴿ وَرَاءَكُم ﴾ وهو إما أن يكون ظرفًا مؤكدًا أو يكون اسم فعل بمعنى ﴿ ٱرْجِعُوا ﴾ ، فيكون كأنه قيل لهم: ارجعوا ارجعوا ، وهو إهانة ظاهرة.

٥ ـ قال: ﴿ فَٱلۡتَهِسُواْ نُوۡلَ﴾ وهم يعلمون أنه ليس ثمة نور وهو من باب الاستهزاء بهم.

٦ ـ وقال: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ ﴾ فحجزوهم عن اللحاق بالمؤمنين ، وهو إهانة ظاهرة.

٧ ـ وقال: ﴿ وَظُلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ وهي جهتهم.

٨ ـ قال: ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ فذكر أنه يرفعون أصواتهم من وراء السور ينادون المؤمنين ليلتحقوا بهم ولكن حيل بينهم وبين ما يريدون.

٩ ـ وفي رَدِّ المؤمنين عليهم إهانات متعددة ، فقولهم لهم: إنكم فتنتم
 أنفسكم ، وتربصتم ، وارتبتم ، وغرتكم الأماني ، وغركم بالله الغرور ،

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤/ ٣٦٥.



كل خصلة منهن إهانة وتبكيت.

١٠ وقوله تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً ﴾
 ﴿ مَأْوَكَكُمُ ٱلنَّارِ ﴾ ﴿ هِي مَوْلَكُمْ ۚ ﴾ ﴿ وَبِشِّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ كله إهانات وإخبار لهم
 بما سيلاقونه من سوء العاقبة والمنقلب ، نعوذ بالله.

#### \* \* \*

﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ شَيَّ كَالَّذِينَ أُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ شَيَّ كَالَّذِينَ أُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ شَيَّ الْكَدُمُ الْآئِينَ الْكَمُ الْآئِينَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَيْهُ وَلَا يَكُونُ الْآئِينَ الْكُمُ الْآئِينَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَيْهُ

#### \* \* \*

﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنَ تَخَشَعَ قُلُوبُهُمُّ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ (يأني) مضارع (أنى) ، ومعنى (أنى) حان ونضج ، و﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ﴾ معناه ألم يحن لهم ذلك؟

### ﴿ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾

أسند الخشوع إلى القلوب، والخشوع أمر مشترك بين القلب والجوارح، فهو يسند إلى الأبصار وإلى الوجوه وإلى الأصوات فيقال: بصر خاشع ووجه خاشع وصوت خاشع، كما يسند إلى الشخص كله فيقال: رجل خاشع أي خاضع، كما قال تعالى: ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقال: ﴿ وَتَرَنَهُمْ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الشُورى: ٥٤].

والخشوع هو الخضوع والخشية والذل ، فخشوع القلب خضوعه وخشيته ووجله وتَذلَّلُه ، فطلب من المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هو القرآن ، وكل

منهما مدعاة إلى الخشوع والخشية.

فذكر الله مدعاة إلى الخشوع والخشية كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢] ، وقال: ﴿ وَيَشِّرِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الانفال: ٢] ، وقال: ﴿ وَيَشِّرِ اللَّهُ خَبِتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٣٤\_٣٥].

والقرآن مدعاة إلى الخشية والوجل كما قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَالَهُ مَ عَلَيْهُمْ يَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَ فَعُولًا ﴿ وَيَعْدُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَ فَعُولًا ﴿ وَيَعْدُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَ فَعُولًا ﴿ وَيَعْدُونَ لِللَّاذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُ هُوْ خَشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧ ـ ١٠٩] ، وقال: ﴿ لَنَهُ زَلَ الْحَسَنَ الْحَدِيثِ كِنْنَبًا مُّتَصَدِعًا مِّنَ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢٧] ، وقال: ﴿ اللّهُ نَزَلَ الْحَسَنَ الْحَدِيثِ كِنْنَبًا مُّتَشَيْهًا مَّتَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ عُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ مُ مَّ لَكِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

والقرآن ذِكر وقد سماه الله ذكرًا ، فقد حكى عن الكفار قولهم: ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِيَّ بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ﴾ [ص: ٨] ، وقال: ﴿ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَدُنَا ذِكْرًا ﴾ [طه: ٩٩] ، وقال: ﴿ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ إِلَيْكُمْ فِي الطّرق: ١٠] ، وقال: ﴿ وَهَنذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَكُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠].

فإذا كان علماء أهل الكتاب يزيدهم القرآن خشوعًا ، وإذا كان الجبل يتصدع منه خاشعًا لله فكيف لا يخشع قلب المؤمن له؟

لقد ذكر ثلاثة أمور كل منها يستدعي الخشية:

١ ـ كون المخاطبين مؤمنين ، وهذا يستدعي الخشية.

٢ ـ ذكر الله ، وهو مدعاة إلى الخشية.

٣ ـ ما نزل من الحق أي القرآن ، وهو مدعاة إلى الخشية .

وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ

قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢] (١) فقد ذكر فيها ذكر الله وذكر آياته.

وقد تقول: إذا كان المراد خشوع القلب فلم لم يقل مثلاً: (ألم يأن لقلوب المؤمنين أن تخشع لذكر الله) أو (ألم يأن أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله) ونحو ذلك ، وقال: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكِرِ اللَّهِ ﴾؟

والجواب: أن ذلك لجملة أسباب.

منها: أنه حذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وليس كقلوب الذين أوتوا الكتاب فقال: ﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ ﴾ فناسب أن يكون الكلام على المؤمنين بمقابل الذين أوتوا الكتاب.

ومنها: أنه قال: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴾ وهذا وصف للأشخاص لا للقلوب، فأراد أن يحذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب في قسوة القلوب وفسق كثير منهم. فناسب قوله: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَ﴾ أن يكون بمقابل (الذين أوتوا الكتاب).

ومنها: أنه ذكر المؤمنين وقلوبهم، وذكر أهل الكتاب وقلوبهم، فناسب ذلك ألطف مناسبة.

وقال: ﴿ أُوتُواْ اللَّكِنْبَ ﴾ ولم يقل: (آتيناهم الكتاب) لأنه في مقام الذم لهم. ومن سمة التعبير القرآني أنه إذا ذم أهل الكتاب بنى الفعل للمجهول فقال: ﴿ أُوتُواْ اللَّكِنْبَ ﴾ وإذا مدحهم أسند الفعل إلى نفسه تعالى فقال: ﴿ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر معانى النحو ٢/ ٤٩٦ وما بعدها.



# ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾

بين أن طول الأمد يقسي القلوب فحذرنا من أن نكون كذلك ، فإنه ينبغي أن نتعهد قلوبنا وألا ندع للقسوة سبيلاً إليها. وفي ذكر الله وما نزل من الحق غناء وكفاية لحياة القلوب وخشوعها.

وأسند القسوة إلى القلوب وذلك بمقابل إسناد الخشوع إلى القلوب أيضًا. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لم يسند القسوة في القرآن الكريم إلا للقلوب ولم يسندها إلى غيرها ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٤٧] ، وقال: ﴿ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنعام: ٤٣] ، وقال: ﴿ فَيَمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةَ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ قُلُوبَهُمْ قَسِيةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ قُلَدُ الزهر: ٢٢] ، وقال: ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ قُلَدَ الزهر: ٢٢] وغيرها.

وذلك أنه إذا قسا القلب قسا صاحبه وإذا خشع القلب خشعت الجوارح.

وقد تقول: ولم قال: ﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبَّلُ ﴾ فذكر ﴿ مِن قَبَّلُ ﴾ نذكر ﴿ مِن قَبَّلُ ﴾ ، ولم يقل: (كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد) من دون أن يذكر (من قبل)؟

والجواب: أنه لو قال ذلك لم يدل على أن الأولين قست قلوبهم ، بل لربما دل على أن المعنيين هم المعاصرون لزمن الرسول ، فلما قال: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ دل على أن آباءهم الأولين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فما بالك بهؤلاء وقد تطاول عليهم الزمن؟

فذمهم وذم أسلافهم ، بخلاف ما لو حذف ﴿ مِن فَبَلْ ﴾ .

ثم إنه حذرهم من أن يكونوا كأولئك الأولين فما بالك بالآخرين؟



فيكون التحذير عن التشبه بهؤلاء أشد وأشد.

﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ﴾

ذكر أن كثيرًا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. ومجيء هذا القول بعد قوله: ﴿ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ ۗ يدل على أن قسوة القلب من أسباب الفسوق ودواعيه ، وبالمقابل يكون خشوع القلب من أسباب الطاعة ودواعيها.

وقد تقول: لقد قال في أكثر من موطن: إن أكثرهم فاسقون بصيغة اسم التفضيل، وقال ههنا: ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمُ فَسِقُونَ ﴾ فما حقيقة الأمر؟ أإن كثيرًا منهم فاسقون أم إن أكثرهم فاسقون؟ وما السبب في هذا الاختلاف في التعبير؟

والجواب: أنه لا تناقض بين قوله: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَكُثَرُهُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ يعني أن كثيرًا مِنْهُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ يعني أن كثيرًا منهم فاسقون ، وإنما التناقض يكون لو قال: (إن قليلاً منهم فاسقون) أو (إن أقلهم فاسقون). فقولك: (محمد أفضل الناس) لا يناقض قولك: (هو عالم) ، وقولك: (هو أعلم الناس) لا يناقض قولك: (هو عالم) ، ولكنه يناقض قولك: (هو أجهل الناس) أو (هو جاهل).

أما لماذا عبر عن ذلك مرة بقوله: (كثير) ومرة بـ (أكثر) فهذا ما يقتضيه سياق كل تعبير. فإنه يعبر بـ (أكثر) إذا كان السياق في تعداد أسوأ صفاتهم والإطالة في ذكرها ، بخلاف الوصف بـ (كثير) فإنه لا يبلغ ذلك المبلغ ، وإليك إيضاح ذلك:

لقد جاء الوصف بـ (أكثر) في موضعين وهما قوله: ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِفُونَ ﴾ [المائدة: ٥٩] ، وقوله: ﴿ وَأَكَّ ثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِفُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وبالنظر في سياق كل من الآيتين يتضح ما ذكرته.

فقد جاء في سورة المائدة: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمُ هُزُوا



وَلِعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَاتَقُوا ٱللّهَ إِن كُثُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا الْكَبَ عِلْهُ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَاتَقُوا ٱللّهَ إِن كُثُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَالْكُفَارِ اللّهَ عَلَى السَّلَوْةِ النَّذَوُهَا هُزُوا وَلِعِبًا ذَلِكَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِليّنَا وَمَا أَنْزِلَ إِليّنَا وَمَا أَنْزِلَ إِليّنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسَعُونَ ﴿ فَي عَلَى اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِليّنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسَعُونَ فَي قُلْ هَلَ أَنْ وَاللّهُ عَندُ اللّهِ مَن لَعَنهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعُوتَ أَوْلَئِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَاءِ ٱلسّبِيلِ ﴿ وَاللّهُ وَالْمَا مُنْهُمُ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى مَثْوَلَةً عَلَمُ اللّهُ عَن سَوَاءِ ٱلسّبِيلِ ﴿ وَالْمَالُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَن كَثِيرًا مِنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

ويستمر في تعداد مساوئهم إلى الآية الخامسة والستين [٥٧ \_ ٦٥] فناسب قوله: ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَلْسِقُونَ﴾.

وكذلك الأمر في آل عمران ، فقد ذكر أهل الكتاب ومساوئهم وأعاد ذكرهم وذكرها أكثر من مرة. من ذلك ما ذكره من الآية الخامسة والستين إلى الآية الثامنة والسبعين ، ومن الآية الثامنة والتسعين إلى الآية الواحدة بعد المائة ، ومن الآية العاشرة بعد المائة إلى الآية الخامسة عشرة بعد المائة عدا المواطن الأخرى المنتشرة في السورة ، فناسب أن يذكر ذلك بقوله: ﴿ وَأَكُنَّ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ والله أعلم .

### \* \* \*

## ﴿ ٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

أمرنا بأن نعلم هذا الأمر ، أي أن الله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها وأنه ما كانت لتحيا لولا أن الله يحييها ، فهي لا تحيا من الماء بنفسها ولا أن ذاتًا أخرى دونه أو معه قادرة على ذلك ، فالله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها.

ووجه ارتباط الَّاية بما قبلها ظاهر من جهتين؛ ذلك أنها تمثيل لأثر

الذكر والقرآن في القلوب ، فإنه يحييها كما يحيي الغيث الأرض(١).

جاء في (روح المعاني) أن قوله: ﴿ ٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يُحۡيِ ٱلْأَرْضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَ ۚ ﴾ «تمثيل ذكر استطرادًا لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث ، للترغيب في الخشوع والتحذير من القساوة» (٢).

ومن جهة أخرى أن هذه الآية تدل على بعث الأموات وأن الله سيحييهم ويبعثهم كما يحيي الأرض. وقد مَرَّ قبل هذه الآية ذكر الآخرة وجملة من مشاهدها. وهي كما ترتبط بما قبلها من جهتين ترتبط بما بعدها من جهتين أيضًا.

فإنه ذكر بعد هذه الآية أن المصدقين والمصدقات يضاعف لهم ، وذلك شأن الأرض التي تحيا بالغيث فإنها تضاعف ما يزرع فيها. وقد ذكر الله ذلك في مكان آخر فقال: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَ لِ كَبَّةٍ وَاللهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللهُ وَسِعُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

كما أنه ذكر الآخرة بعدها وطرفًا من أحوالها ، فارتبطت الآية بما قبلها وما بعدها والله أعلم ، ، جاء في (تفسير الرازي): أن قوله هذا «تمثيل والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها كما يحيي الله الأرض بالغيث ، والثاني أن المراد من قوله: ﴿ يُحَيِّ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَ أَ ﴾ بعث الأموات ، فذكر ذلك ترغيبًا في الخشوع والخضوع وزجرًا عن القساوة » (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۲۷/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>۳) تفسير الرازي ۲۹/ ۲۳۱.



﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجَّرُ كَرِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ اَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاللَّهِ وَيُسَالِهِ الْمُعَرِينَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كرِيرُ ﴾ .

لقد قال: ﴿ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ ﴾ بالإبدال ، ولم يقل: (المتصدقين والمتصدقات) للدلالة على المبالغة في الصدقات. وقد بينا ذلك في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) وذكرنا الفرق بين الإبدال وعدمه في نحو قوله: ﴿ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ ﴾ (١) فلا نعيد القول فيه.

وقد عطف المصدقات على المصدقين ولم يكتف بجماعة الذكور ، ليدل على استقلال النساء في أموالهن فيتصرفن فيها ويتصدقن منها من دون أن يقسرهن أحد في أموالهن ويرغمهن على شيء لا يردنه ، وأنه ليس لأحد أن يمنعهن من التصدق لا أزواجهن ولا آباؤهن ولا غيرهم ، وليبين أنه إذا كان لهن مال فلا تغني صدقة أزواجهن عنهن أو أحد من أقربائهن ، وأنه يضاعف لهن الأجر كما يضاعف للرجال .

ثم إنه ذكر المصدّقين والمصدّقات كما ذكر المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في السورة كما سبق أن ذكرنا.

وقد ذكر الذين أقرضوا الله قرضًا حسنًا بعد ذكر المصدّقين والمصدّقات، وعطفهم عليهم ، إشارة إلى أن الصدقة غير القرض الحسن.

<sup>(</sup>١) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٤٥ وما بعدها.

وقد ذُكر في القرض الحسن أقوال منها: أنه أحسن أنواع الصدقة ، أو أن المراد بالتصدق التصدق الواجب «وبالإقراض التطوع ، لأن تسميته بالقرض كالدلالة على ذلك» (١).

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ صحة القول الأخير لأوجه منها:

ا ـ أن القرآن قد يذكر القرض الحسن بعد الزكاة وقد يأمر به بعد الأمر بالزكاة ، قال تعالى: ﴿ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُم ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكُوةً وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ وقال: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [المائدة: ١٢] ، وقال: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [المزمل: ٢٠] ، والزكاة فرض ، مما يشير إلى أن القرض الحسن إنما هو من باب التطوع بعد الفريضة.

٢ ـ تسميته قرضًا ، والمقرض ليس ملزمًا بالإقراض وإنما هو مخير ،
 بخلاف المزكي فإنه ملزم بإخراجها ، وبخلاف المتصدق فإن من الصدقة ما يلزم .

٣ ـ قال في أكثر من موطن: ﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَاللَّهَ وَرُضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٥ ، الحديد: ٢١] وهو كأنه من باب الترغيب في الإقراض والتخيير فيه وليس من قبيل الإلزام.

أو أن القرض الحسن أعم من الصدقة ، فهو في الصدقات وغيرها من وجوه الإنفاق في أبواب الخير ، ولذا عطف المقرضين على المتصدقين.

وقد عطف بالفعل على الاسم فقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ السَّمَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ ليدل على أن الصدقة لازمة ثابتة ، وأن التصدق وصفهم العام الثابت ، فهي متكررة على جهة الثبوت ، بخلاف الإقراض فإنه ليس

تفسير الرازي ۲۹/ ۲۳۲.



ثابتًا ثبوت الصدقة ، ولذا لم ترد صفة الإقراض بالصيغة الاسمية في القرآن الكريم ، فلم يقل: (المقرضين) كما قال: (المتصدقين).

وقد وصف القرض بأنه حسن ، وقد مَرَّ ذكر المقصود بالحسن في آية سابقة.

ومن الطريف أن نذكر أن الله لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن ، فلم يرد مرة ذكر القرض دون وصفه بذاك ، بخلاف الصدقة.

وأنه حيث ذكر القرض فإنه ذكر أنه إقراض لله ، ولم يطلقه مرة من دون تقييد ، ولعله للتفريق بين الإقراض المالي في المعاملات وما يعطيه الفرد لوجه الله ، بخلاف الصدقات فإنها لا تكون إلا في العبادات.

ثم ذكر المضاعفة والأجر الكريم كما ذكرنا في آية سابقة ، أعني قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَهُ وَأَهُ وَأَهُ وَكُورُ كُريمٌ ﴾.

### \* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاينَتِنَا ٓ أُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١

من لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقًا ، فهي صفة مبالغة من الصدق أو التصديق ، فالصدّيقون درجات كما أن الشهداء درجات وأن غيرهم من الصالحين درجات ، فالذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وليس ثمة صديق غيرهم وأجورهم بقدر أعمالهم.

ثم إن رسول الله على سئل عن المؤمن يسرق ويزني؟ فأجاب: نعم ، أي في حال من الأحوال ولا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان ، وسئل عن المؤمن يكذب؟ فقال: لا. إذن فالمؤمن يصدق دائمًا فإن كذب خرج عن دائرة الإيمان ، وعلى هذا فالمؤمن صدّيق ولا يكون إلا كذلك.

﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُ مَ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾

وهذا على أحد معنيين:

إما أن يكون للشهداء أجر الصديقين ونورهم باعتبار أن الشهداء من الصديقين ، لأنه ليس ثمة شهيد إلا ممن آمن بالله ورسله.

وإما أن يكون للشهداء أجرهم ونورهم الخاص بهم ، كما نقول: لكم أجركم ولهم أجرهم على اعتبار أن الشهداء صنف آخر ، فللصديقية اعتباران:

اعتبار عام وهو من آمن بالله ورسله ، واعتبار خاص وذلك أنهم من صفوة المؤمنين بالله ورسله فلا يناقض أحدهما الآخر.

وقوله: ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ يمكن حمله على الاعتبارين:

على اعتبار أنهم من الصديقين لأنهم آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين.

وعلى اعتبار أنهم صنف خاص لهم وصفهم الخاص من بين عموم المؤمنين. جاء في (الكشاف): ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَٰكِنَكَ هُمُ



الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ يريد أن المؤمنين بالله ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في سبيل الله.

﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ أَي مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم. فإن قلت: كيف يسوي بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت؟

قلت: المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي أجرهم مع أضعافه أجر أولئك. ويجوز أن يكون ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ ﴾ مبتدأ و ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ خبره » (١).

وقد ذكر في الآية الشهداء بعد الصديقين ، كما في موطن آخر من القرآن الكريم وهو قوله: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّعَنَ وَالصّبدِيقِينَ وَالشّهداء وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيْبِكَ رَفِيقًا ﴾ عليهم مِّنَ النّبيّعَنَ وَالصّبدِيقِينَ وَالشّهداء والسّهداء وذكر بعدهم السهداء وذكر بعدهم عموم الصالحين.

وقال: ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ فذكر أمرين الأجر والنور ، وقد تردد هذان الأمران في السورة في أكثر من موطن ، فقد ذكر بعد قوله: ﴿ مَّن ذَا اللَّهِ مَنْ أَللَّهُ مَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لِهُ وَلَهُ وَ أَجُرٌ كُرِيمٌ ﴾ قوله: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ ﴾.

وذكر بعد قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ كَرِيمٌ ﴾ قوله: ﴿ وَٱلشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَفُورُهُمْ ﴿ وَٱلشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَفُورُهُمْ ﴿ وَٱلشَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَنْ يَكُمْ كِفَلَيْنِ وَنُورُهُمْ ﴿ وَاللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَنْ يَكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٦٥.



## ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَدِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ

ذكر هؤلاء بمقابل ما مَرَّ في صدر الآية ، فذكر الذين كفروا بمقابل الذين آمنوا الذين آمنوا بالله ، وذكر الذين كذبوا بآياته سبحانه بمقابل الذين آمنوا برسله ، فإن الإيمان بالآيات يكون عن طريق الإيمان بالرسل ، فذكر أن هؤلاء أصحاب الجحيم ، أي ملازموه لا يفارقونه.

### \* \* \*

﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَمَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِ ٱلْأَمُولِ وَالْأَوْلَةِ كَالْمُونَ مُنْ اللَّهِ وَلَهُ مُ اللَّمُونَ مُ اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ اللللّهُ الل

أجمل حقيقة ما يعيشه الناس في هذه الحياة بما ذكر في الآية. وقد رتب هذه الأشياء بحسب ترتيبها في حياة الناس مبتدئًا باللعب واللهو منتهيًا بالجد.

فبدأ باللعب وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا. هذا هو الأصل وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: ﴿ وَلَـبِن سَاَئَتُهُمُ كَان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: ﴿ وَلَـبِن سَاَئَتُهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة: ٦٥] ، وقوله: ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٣] ، وقوله: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ ﴾ [الدخان: ٩] ، وقوله: ﴿ قَالُوا أَجِمَّتَنَا بِاللَّيِينَ ﴾ شَكِ يَلْعَبُونَ ﴾ [الدخان: ٩] ، وقوله: ﴿ قَالُوا أَجِمَّتَنَا بِاللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم من اللعب ، فاللهو يقع للصغير والكبير.

ثم ذكر الزينة وهو مقصد من مقاصد الشباب والنساء في دور بداية اكتمال أنو ثتهن.



وذكر بعدها التفاخر وهو أكثر ما يكون من شأن الرجال فيفتخرون بمآثر أفعالهم وأحسابهم وأنسابهم ومآثر آبائهم وأجدادهم.

ثم يأتي بعد ذلك دور التكاثر في الأموال والأولاد وهو التباري في جمعها، وهو المقصد الأهم في الحياة، إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة وبهما ينشغل الناس وفيهما يجدّون. أما ما قبلها من الأمور فهي ليست بتلك المنزلة والمكانة.

وقدم الأموال على الأولاد لأن التكاثر في الأموال أكثر ، وختم بالأولاد لأنهم أجلّ ما ذكر ولهم يترك المال.

جاء في (نظم الدرر): «لعب: أي تعب لا ثمرة له فهو باطل كلعب الصبيان ، ولهو أي شيء يفرح الإنسان به فيلهيه ويشغله عما يعنيه ثم ينقضي كلهو الفتيان ، ثم أتبع ذلك عظم ما يلهي في الدنيا فقال: (وزينة) أي شيء يبهج العين ويسر النفس كزينة النسوان ، وأتبعها ثمرتها فقال: (وتفاخر) أي كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض» (١).

وجاء في (تفسير الرازي): «المقصود الأصلي من الآية تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة... ثم إنه تعالى وصفها بأمور:

(أولها) أنها لعب وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم جدًّا ، ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. و(ثانيها) أنها لهو ، وهو فعل الشبان . . . و(رابعها) تفاخر بينكم بالصفات الفانية الزائلة» (٢).

وجاء في (التحرير والتنوير): «وهي أيضًا أصول أطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منهم.

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٧/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۲۹/ ۲۳۳ - ۲۳۴.

فإن اللعب طور سنّ الطفولة والصبا ، واللهو طور الشباب ، والزينة طور الفتوة ، والتفاخر طور الكهولة ، والتكاثر طور الشيخوخة . . .

واللعب هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان ، فطور الطفولة طور اللعب ، ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها . والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل ، ولذلك قال قوم إبراهيم له: ﴿ أَجِنَّتَنَا بِاللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّ

واللهو اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الكمد ، يقال: لها عن الشيء ، أي تشاغل عنه . . .

ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره ، ويكثر اللهو في أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب.

والزينة: تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرًا له، وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم، وذلك في طباع النساء أشد. . . ويغلب التزيين على أحوال الحياة ، فإن معظم المساكن والملابس يراد منه الزينة . . .

والتفاخر: الكلام الذي يفخر به ، والفخر: حديث المرء عن محامده والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل ، وصيغ منه زنة التفاعل لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف (بينكم)...

والتكاثر: تفاعل من الكثرة، وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء. . . ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة

مغالبة الغير ممن حصل عليه» (١).

وقد اقتصر في مواضع أخرى من القرآن الكريم على اللعب واللهو ولم يذكر الزينة وما بعدها ، قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَهُوُّ وَلَهُوُّ وَلَهُوَّ اللَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيَرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢].

وقال: ﴿ إِنَّ مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمُولَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٦].

وقال: ﴿ وَمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكوت: ٦٤].

فاقتصر كما ترى على اللعب واللهو ؛ ذلك لأن ما ذكره في آية الحديد من زينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد قد يندرج تحت اللهو.

فالزينة قد تلهي ، والتفاخر قد يلهي ، والتكاثر في الأموال والأولاد قد يلهي ، فقد سمى الله المال والبنين زينة فقال: ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ المال والبنين زينة فقال: ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وتندرج كثير من أمور الحياة في معنى اللعب بمعناه الواسع ، وهو ما كان نقيض الجد وما لا يقصد به من الأعمال قصدًا صحيحًا كما ورد في القرآن مما سماه لعبًا.

ولما فصل في آية الحديد في حقيقة الحياة الدنيا فصل في وصفها وعاقبتها ، ولما أجمل في الآيات الأخرى لم يذكر شيئًا آخر يتعلق بها وإنما ذكر الآخرة أو أمورًا أخرى لا تتعلق بوصف الحياة.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٧/ ٤٠١ ـ ٤٠٣.



وقدَّم اللعب على اللهو فيما مَرَّ من الآيات إلا في آية واحدة قدَّم فيها اللهو على اللعب وهو قوله: ﴿ وَمَاهَٰذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّالَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوَّ كَانُواْ يَعَلَّمُونِ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وذلك لأن السياق يقتضى هذا التقديم ، ذلك أنه تقدم الآية قوله: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ وَالرزق مدعاة إلى الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى اللعب، ولذا قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُواْلُكُمْ وَلَآ أَوْلَنَدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ فالذي بسط له رزقه ملتهٍ بجمعه والذي قدر عليه رزقه ملته بالحصول عليه.

ثم قال: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٣] ومع معرفتهم وإقرارهم بذاك التهوا بالدنيا عن الله وعبادته وعن الآخرة ، فناسب تقديم اللهو.

ولم يتقدم آية الأنعام ولا آية محمد ما يدعو إلى اللهو فكان تقديمه في آية العنكبوت أنسب.

# ﴿ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ﴾

شبه الحياة الدنيا بغيث أعجب الكفار نباته. والكفار هم الكافرون بالله الجاحدون لنعمه. وقال بعضهم: إن الكفار هم الزراع ؛ لأن الزارع قد يسمى كافراً ؛ لأنه يكفر البذر الذي يبذره بتراب الأرض ، أي يغطيه (١) .

ويترجح عندي المعنى الأول ، فإن الكافرين هم الذين يغترون بالدنيا وهم أشد إعجابًا بها وبزينتها. ولا مانع من أن يكون المعنيان مقصودين ، فإنه من التوسع في المعنى الذي يراعيه القرآن كثيرًا.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الرازي ۲۹/ ۲۳۵ ، الكشاف ٤/ ٦٥.



وقد ذكر القرآن الزراع باسمهم في سورة الفتح حين وصف أصحاب محمد فقال: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْتَهُمْ فَعَازَرُهُ فَاسَتَغَلَظَ فَاسَتَوَىٰ عَلَىٰ شُوقِهِ عَيْمَ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ [الفتح: ٢٩].

واختيار الزرّاع هنا أنسب ، كما أن اختيار الكفّار هناك أنسب ، ذلك أن التشبيه في سورة الفتح وقع لصورة محمودة فناسب ذكر الزراع لا الكفار ، بخلاف ما في سورة الحديد.

ثم إنه قال في آية الفتح: ﴿ يُعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ فلا يناسب أن يقول: يعجب الكفار ليغيظ بهم الكفار.

ثم إنه قال: (الزراع) في آية الفتح للدلالة على أنه زرع مقصود ؛ لأن الزارع يزرع ما ينتفع به وينتفع به الآخرون ، بخلاف ما ذكر في آية الحديد فإنه قال: ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعَجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ ﴾ وهو ما يخرج بسبب المطر من أنواع مختلفة ، منها ما لا فائدة فيه للإنسان ومنها الأدغال والحشائش ، فكان كل تعبير في مكانه أنسب.

# ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًّا ﴾

ذكر مآل الزرع وناسب ذلك ذكر الزينة والأموال فذكر زوالهما وذهابهما وذلك شأن الدنيا.

لقد قال: ﴿ فَتَرَنَّهُ مُصْفَرًا ﴾ ولم يقل: (ثم يكون مصفرًا). كما قال: ﴿ ثُمَّ يَهُونُ مُصْفَرًا ﴾ بإسناد الفعل إلى النبات. أي يراه الناظر مصفرًا وذلك للدلالة على زوال الزينة وذهابها ، فإن الزينة تتعلق بالناظر كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ ﴾ ومن ناحية أخرى ليدل على موطن العبرة والاتعاظ فإن ذلك يحصل بالرؤية.



وقال: ﴿ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ أي هذا مآله ، ولم يقل: (ثم تراه حطامًا) فلم يعلق ذلك بالرؤية ، وإنما أراد أن يبين أنه يكون كذلك ، إذ ربما يكون الشيء غير ذي زينة للناظر ولكنه ثمين نافع وهو من كرائم الأموال ، فقال: ﴿ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ فيذهب المال ويزول فلا يبقى مال ولا تكاثر ولا تفاخر ولا زينة لأن الحطام ليس مالاً ولا يُتفاخر أو يتكاثر به .

بل سيذهب اللعب واللهو معه ، فإن الذي لم يبق له إلا الحطام لا يلعب ولا يلهو ، وكيف يلهو ويلعب وقد أصبح ما لديه حطامًا؟

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل: (ثم يجعله حطامًا) كما قال في سورة الزمر؟ والجواب: إن السياق مختلف في الآيتين.

ففي آية الزمر الأفعال مسندة إلى الله ، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللّهَ أَنَّلُ اللّهَ أَنَلُ اللّهَ أَنَلُ مَنَ السّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِسَابِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَزَمًا مُّغَنَلِفًا أَلْوَنَهُمُ مُمَّ يَهِيجُ فَلَا اللّهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴾ فَكَرَيْهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٢١] ، فالله هو الذي أنزل من السماء ماء ، وهو الذي سلكه ينابيع في الأرض ، وهو الذي أخرج به الزرع ، فناسب أن يقول: ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَطَامًا .

وليس كذلك التعبير في آية الحديد، فإنه قال: ﴿ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ اللَّهُ اللَّالِلْ اللَّالِلْمُواللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُّ ﴾

قدم العذاب على المغفرة لأنه ذكر قبله اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر مما ليس محمودًا على العموم.



هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن العذاب يسبق المغفرة والرضوان ، فعذاب الموقف قبل الحساب وقبل القضاء وقبل الدخول في البخة أو النار . وورود النار لجميع الخلق قبل الدخول في الجنة كما قال تعالى : ﴿ وَإِن مِنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] ومن الناس من يعذب أولاً ثم يدخل الجنة . ووصف العذاب بأنه شديد .

وذكر أن المغفرة والرضوان من الله ، ولم يذكر مثل ذلك في العذاب للدلالة على سعة رحمته ، وقدم المغفرة على الرضوان لأنها أسبق منه وهي قبله ، جاء في (روح المعاني): ﴿ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لأنه من نتائج الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا ، و(مغفرة) عظيمة (من الله ورضوان) عظيم لا يقادر قدره.

وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من باب (لن يغلب عسر يسرين). وفي ترك وصف العذاب بكونه من الله تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضًا» (١).

وقال: (مغفرة) ولم يقل: (غفران)؛ ذلك أن كلمة (غفران) لم ترد في القرآن الكريم إلا في موطن واحد لمعنى واحد وهو طلب المغفرة من الله وهو قوله: ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَ وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وأما المغفرة من الله فتأتي في غير الطلب كالإخبار بها والدعوة إليها وغير ذلك. قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقال: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمّ ﴾ [الرعد: ٢].

وقد تكون المغفرة من غير الله ، قال تعالى: ﴿ ﴿ قُولُ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةُ

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢٧/ ١٨٥.



494

خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٣].

وقال: (رضوان) ولم يقل: (مرضاة) لأن الرضوان معناه «الرضا الكثير، ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى» (١).

قال تعالى: ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٢] ، وقال: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ ﴾ [التوبة: ٢١] وقال: ﴿ أَفَمَنُ ٱلسَّسَ بُنْيَكُنُهُ عَلَى تَقُوكَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ ﴾ [التوبة: ٢٠].

وأما المرضاة فإنها تستعمل له ولغيره ، قال تعالى: ﴿ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ اللَّهِ ﴾ [التحريم: ١] ، وقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَمْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

ثم إن (المرضاة) لم تستعمل إلا في ابتغاء الرضا ، وأما الرضوان فهو عام يستعمل في ابتغاء الرضا وغيره ، قال تعالى في المرضاة: ﴿ وَمَثَلُ اللَّهِ عَلَى نَيْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥] ، وقال: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

وقال في الرضوان: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونِ ﴾ [التوبة: ٢١] وهذا في غير ابتغاء الرضا.

وقال في ابتغاء الرضا: ﴿ مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ رِضُوَٰنِ ٱللَّهِ ﴾ [الحديد: ٢٧] ، وقال: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا ۖ ﴾ [الفتح: ٢٩]

ومن هذا يتبين أن المغفرة:

١ ـ تستعمل في المغفرة من الله وغيره ، فهي عامة من حيث الغافر.

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب ، مادة (رضي).



٢ ـ انها عامة في غير الطلب ، فهي عامة من حيث الدلالة بخلاف (الغفران) فإنه خاص بمعنى واحد وهو طلب المغفرة ، وخاص في الغافر وهو الله .

### وأن المرضاة:

١ ـ خاصة في ابتغاء الرضا ، فهي لم تستعمل في غيره.

٢ ـ وأنها عامة في المبتغى منه الرضا ، فهو الله أو غيره.

وأن الرضوان:

١ ـ خاص في أنه من الله.

٢ ـ عام في ابتغاء الرضا وغيره ، فهو عام من حيث الدلالة.

فخصص المغفرة وقال: ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ لتقابل الرضوان ؛ لأن الرضوان مخصص في كونه من الله .

وكلاهما مطلق من حيث الدلالة ، فتناظرا من حيث كونهما خاصين بالله ، عامين من حيث الدلالة. والله أعلم.

### \* \* \*

﴿ سَابِقُوٓ ا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَاللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُولَاللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِللْمُ اللللْمُ الللل

بعد أن ذكر الدنيا وعاقبتها دعا إلى ما هو خير وأبقى فقال: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمُ وَجَنَّةٍ ﴾ ، وقدم المغفرة على الجنة لأنها تسبقها وهي سبب دخولها.

وقال: ﴿ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُّ ﴾ فذكر أن المغفرة من ربنا ، وقال في



الآية التي قبلها: ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ ﴿ فَذَكُرُ أَنَ المعفرة من الله. وسبب هذا الاختلاف \_ والله أعلم \_ أنه في هذه الآية أمر عباده بالمسابقة فقال: ﴿ سَابِقُوۤ ا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِيكُم ۖ ﴿ فَناسَبِ أَن يقول لهم إِن المغفرة من ربكم فيضيف الربوبية إليهم. فهو ربهم ومتولي أمرهم وهو يرشدهم إلى ما هو خير لهم.

أما الآية التي قبلها فهي وصف للحياة الدنيا وليست خطابًا لأحد، فذكر أنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا إلى آخر ما ذكر، فناسب أن يقول: ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

وقد تقول: لقد قال في سورة آل عمران: ﴿ وَسَارِعُوۤا إِلَى مَغَفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلظَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣\_١٣]

وثمة اختلاف ظاهر بين الآيتين على ما بينهما من تشابه كبير نجمله بما يأتى:

### آية الحديد

سابقوا

كعرض السماء والأرض (بذكر أداة التشبيه وإفراد السماء) أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

فما سر هذا الاختلاف؟

آية آل عمران

وسارعوا

عرضها السماوات والأرض

(بحذف أداة التشبيه وبجمع السماء)

أعدت للمتقين الذين ينفقون . . .

\_\_

\_\_

ونقول: لقد بينا ذلك في كتابنا (التعبير القرآني) (١). فذكرنا أن كلمة (السماء) تستعمل في القرآن الكريم على أحد معنيين:

إما أن تكون لواحدة السماوات كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنَا وَمَصَيِيحَ ﴾ [الملك: ٥] ، وإما أن تكون لما عدا الأرض مما علا ، كالجو والسحاب والمطر والسقف والسماوات عمومًا ، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَيُلَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ۚ ﴾ [الروم: ٢٤] والسماء هنا بمعنى السحاب ، وقوله: ﴿ اللّهُ ٱلّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبسُطُهُ فِي السَمَاءِ ﴾ [النوم: ٨٤] أي يبسطه في الجو ، وقوله: ﴿ أَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَكَماءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلّا ٱللهُ ﴾ [النحل: ٢٩] ، وقوله: ﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارُا ﴾ يُردِد أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرَجًا كَأَنّما يَصَعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرارُا ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا مِنْ غَلِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرارُا ﴾ [النعل والارتفاع ، وقوله: ﴿ وَمَامِنْ غَلِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرارًا ﴾ [وقوله: ﴿ وَمَامِنْ غَلِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضِ إِلّا مَن عَلِيهُ إِللّا اللهُ وَالدَى فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلّا وَقُولُه: ﴿ وَمُو اللّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلّا أَن يُصِلِهُ إِللّا اللهُ وَالدَى فَي السَماءِ والدَّم وقوله: ﴿ وَمَامِنْ غَلِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلّا اللهُ أَن يُصِلُهُ اللهُ وَالدَى فَي ٱلسَمَاءِ وَاللّارِ فِي ٱلللّامِ وغيرها.

فالسماء بالمعنى العام متسعة اتساعًا كبيرًا ، وهي تشمل السماوات السبع وغيرهن مما علا وارتفع عن الأرض.

فلما جاء بالسماوات قال: ﴿ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ فحذف كاف التشبيه ، ولما جاء بالسماء التي هي متسعة اتساعًا كبيرًا والسماوات جزء منها قال: ﴿ كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فجاء بكاف التشبيه.

«ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كل من الآيتين؟ ففي آية السماوات قال: ﴿ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ قَال: ﴿ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) التعبير القرآني ـ طبعة دار ابن كثير ص٥٣ وما بعدها.

وَرُسُلِهِ } وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسله ، لأن المتقي لا يكون إلا مؤمنًا أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقيًا ، فالمؤمنون بالله ورسله أكثر من المتقين ، فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر صفتها الواسعة ﴿ كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ ﴾ ، وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون بلفظ (السماوات) التي هي أقل سعة من السماء ، فناسب بين السعة والعدد.

ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله: ﴿ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤَتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ، وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّع دائرة الداخلين في الجنة ، وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين منهم ، ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد.

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) ، وفي الآية الأخرى قال: (سارعوا) ، وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكانٍ ما تستدعى المسابقة إليه لا مجرد المسارعة.

فانظر كيف ذكر في آية الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادة ، وذكر (السماء) وهي تشمل السماوات وزيادة ، وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة ، وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة ، فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلت حكمة الله» (١).

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن كل آية مناسبة للسياق الذي وردت فيه ، فإنه تقدم آية الحديد المسابقة في أمور الدنيا من لعب وزينة

<sup>(</sup>١) التعبير القرآني ـ طبعة دار ابن كثير ص٥٣ ـ ٥٤.



وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد ، فإن اللعب قد تكون فيه مسابقة ، والزينة قد تكون فيها مسابقة ، والتفاخر إنما هو مسابقة بين المتفاخرين ، والتكاثر في الأموال إنما هو تبارِ وتسابق في جمعها ، فناسب أن يقول: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ﴾ فنبههم على ما تجدر فيه المسابقة.

ولم يتقدم آية آل عمران ما يدل على المسابقة ، وإنما تقدمها النهي عن أكل الربا والأمر باتقاء النار والأمر بطاعة الله والرسول ، فناسب الأمر بالمسارعة وعدم التواني في ذلك. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضَٰعَكُما مُّضَكَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّذِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ شِي وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شِ ﴿ وَسَارِعُوٓا اللّه إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠ \_ ١٣٣].

ولما تقدم ذكر متعاطفات في آيات آل عمران من نحو قوله: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ . . . وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ . . . وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ . . . وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ. . . ﴾ ناسب أن يعطف عليها فقال: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾. ولما لم يتقدم آية الحديد ما يعطفها عليه قال: ﴿ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُّ ﴾ من دون ذكر لواو العطف.

ولما تقدم آية آل عمران الأمر بالتقوى فقال: ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . . . وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ ناسب أَن يقول في الجنة إنها ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

ولما تقدم آية الحديد ذكر المؤمنين بالله ورسله فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ﴾ ناسب أن يقول إنها: ﴿ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بألله ورسُله عليه .

وقال في آيات آل عمران: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ شَ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ



وَالضَّرَّآءِ... وذلك أنه تقدم الآية النهي عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة فدعا إلى الإنفاق في السراء والضراء ، فناسب أن يذكر أن الجنة للمنفقين وهم الذين يخرجون من أموالهم ابتغاء مرضاة الله في الرخاء والشدة لا لمن يأكل أموال الناس بغير وجه حق. فالمؤمنون ينفقون في الشدة ، وأولئك يأكلون مال من وقع في الشدة فاضطر إلى الاستدانة.

وكذلك كل ما ذكر من صفات أخرى من نحو قوله: ﴿ وَٱلْكَنظِمِينَ الْغَيْظُ وَٱلْكَنظِمِينَ النَّاسِ ﴾ كل ذلك تقدمه ما يناسب ذكره. ولم يتقدم آية الحديد شيء من ذلك ، ولولا خشية الإطالة والابتعاد عما نحن بصدده لبينت ذلك بالتفصيل.

وختم آية الحديد بقوله: ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ الْعَلِيمِ ﴾ لما ذكر تفضله على عباده فذكر أن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ولم يذكر شيئًا آخر مع الإيمان حتى أنه لم يذكر العمل وذلك أعظم الفضل. جاء في (تفسير الرازي): «قوله: ﴿ أُعِدَّتُ لِلّذِينَ عَامَنُوا بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ فيه أعظم رجاء وأقوى أمل إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئًا آخر... ومما يتأكد به ما ذكرناه قوله بعد هذه الآية: ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤتيهِ مَن يَشَآءً ﴾ (١).

هذا علاوة على ما ورد في السورة من أفضال أخرى من مضاعفة الأجور وأنه يؤتي المؤمنين كفلين من رحمته ويجعل لهم نورًا يمشون به ويغفر لهم فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مَيُّ يُوَّا يَكُمُّ كَفْلَيْنِ مِن رَحْمَتُهُ وَعَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مَيُّ يَوَّا يَكُمُّ كَفْلَيْنِ مِن رَحْمَتُهُ وَعَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مَيُّ وَيَغْفِرُ لَكُمُ اللَّهَ وَاللَّهَ عَلَاكُمُ مَنُورًا تَمَشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ اللَّهَ اللَّهَ : ٢٨].

وختم السورة بفضله العظيم فقال: ﴿ لِتَكَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَكِ أَلَّا

تفسير الرازي ۲۹/۲۳۹.



يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَٰلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَٰلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱللَّهِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱلْمُظِيمِ ﴾ فناسب كل تعبير موضعه من كل وجه.

#### \* \* \*

﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِسِيرُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

ذكر أنه ما حلّت من مصيبة في الأرض أو في نفس إلا وهي مكتوبة مقدرة قبل وقوعها.

ومن الملاحظ أن القرآن لا يستعمل مع المصيبة إلا الفعل (أصاب) أو ما تصرّف منه ولم يستعمل فعلاً آخر فلم يقل مثلاً: ما حلّت من مصيبة أو ما وقعت أو نحو ذلك ، وذلك \_ والله أعلم \_ أن أصل (أصاب) من الإصابة ضد الخطأ ، فأنت تقول: أصاب فلان الهدف ، أي لم يخطئه ، وأصاب فلان في كلامه ، أي لم يخطئ ، فكأنه سبحانه يريد أن يبين لنا أن المصائب هي مقدّرة وقد أصابت مكانها المقدر لها ولم تخطئه .

والمصيبة في الأرض نحو الآفات والجدب والكوارث وغيرها ، وفي الأنفس نحو الأدواء والأمراض والموت ونحوها.

وذكر المصيبة في الأرض والأنفس ، وقدم الأرض على الأنفس لأنها موجودة قبل وجود الإنسان ، وقد وقعت فيها المصائب قبل أن يخلق الإنسان.

وقال: ﴿ مِن مُّصِيبَةٍ ﴾ بـ (من) الاستغراقية للدلالة على أنه قدرها كلها على وجه الاستغراق فلا تند عن ذلك مصيبة مهما عظمت أو هانت.

وقال: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ ﴾ فأطلق الفعل ولم يقيده بمفعول معين ، فلم يقل مثلاً: (ما أصابكم من مصيبة) لأن الكلام مطلق وليس خاصًا



بالمخاطبين. بخلاف ما جاء مثلاً في سورة الشورى في قوله: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمُ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] فقال: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم ﴾ فعدى الفعل إلى ضمير المخاطبين ؛ وذلك لأن الكلام يتعلق بهم ولذلك قال: ﴿ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾.

ومثل ما جاء في سورة الحديد من الإطلاق قوله تعالى في سورة التغابن: ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [التغابن: ١١] فإنه أطلق الفعل لأنه أراد الإطلاق والعموم ولم يقيده بمصاب معين.

وقال: ﴿ مِن قَبِلُ أَن نَبِّراً هَا أَ ﴾ ولم يقل: (من قبل أن تقع) ليدل بذلك على علمه وقدرته وعلى أنه هو الذي أوجدها. ولو قال (من قبل أن تقع) لدل على علمه بها ولم يدل على أنه هو الذي أوجدها.

وقد دل قوله: ﴿ مِن قَبِلِ أَن نَبَرُاها ﴾ على التوحيد أيضاً ونفي الشرك ؛ لأن كل ما يحدث من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما برأها هو وليس غيره ، فدل ذلك على عدم الشريك ، ولو قال: (من قبل أن تقع) لم يدل على ذلك صراحة.

وقوله: ﴿ فِي كِتَنْبِ ﴾ يدل على القضاء والقدر ، وأن كل شيء مدون قبل وقوعه ، وأن الأمور لا تجري اعتباطاً دون علم مسبق ، مما يدل على بالغ حكمته سبحانه.

وضمير النصب في (نبرأها) يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على الأنفس أو على الأرض أو على جميع ذلك (١٠). وهو الأولى ، أي إن ما يقع من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما هو مدون في كتاب قبل خلق الأرض ، وقبل خلق الأنفس ، وقبل وقوع المصيبة.

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٥/ ٢٤٩.



وجمع ضمير الفاعل في الفعل (نبرأها) للتعظيم ، ثم عقب على ذلك بالإفراد فقال: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ليدل على أنه واحد لا شريك له ، وهو مما جرى عليه التعبير في القرآن كما أشرت أكثر من مرة ، فإنه لم يأت بضمير التعظيم مرة إلا وسبقه أو أتبعه بالإفراد.

## ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

قدم الجار والمجرور ﴿ عَلَى اللهِ ﴾ على خبر إن ﴿ يَسِيرٌ ﴾ للدلالة على الحصر ، أي أن ذلك على الله وحده يسير لا على غيره. أما غيره فلن يستطيع ذلك. ولو قال: (إن ذلك يسير على الله) لدل على أنه يسير على الله وليس فيه حصر اليسر عليه. فقولك: (هو هين عليّ) يعني أنه هين عليك ولا يعني أنه ليس هينًا على غيرك. بخلاف ما لو قلت: (هو عليّ هين) فإنه حصر الهون عليك لا على غيرك.

### \* \* \*

﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ إِنَّى ﴾

يعني إذا كان كل ما فاتكم مقدرًا مدونًا قبل فوته فلمَ الأسى عليه؟ وإذا كان كل ما أصابكم من خير مقدرًا مدونًا قبل وصوله إليكم فلم الاختيال والفرح المبطر ، ولم الفخر بما قدره الله لك وآتاك إياه؟

وإذا كانت الدنيا كلها بما فيها من متاع وزينة وأموال زائلة وأن ذلك كله سيكون حطامًا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ، فَلِمَ الأسى على ما فات والفرح بما أوتيت وهو خارج من يدك لا محالة؟

وفي الإعلام بذلك توطين للنفس على قبول ما يحصل لها من ضر وعدم الاختيال والفخر على عباد الله بما آتاه الله من النعم ، وإراحة لها من



القلق والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. وفي ذلك الخير كل الخير للمؤمن.

جاء في (الكشاف): ﴿ لِكِيَلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ الله قلّ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا الله قلّ النّح على الفائت وفرحكم على الآتي ؛ لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة ، لم يتفاقم جزعه عند فقده ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك ، وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه ، وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ لأن من فرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه ، اختال وافتخر به وتكبر على الناس . . .

فإن قلت: فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح.

قلت: المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين، والفرح المطغي الملهي عن الشكر، فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام، والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما» (١).

وقدم الأسى على الفرح لما تقدم من ذكر للمصيبة.

وقد تقول: لقد قال تعالى في آل عمران: ﴿ لِكِيلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٣].

وقال ههنا: ﴿ لِّكَيْلُا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنَكُمُ ۗ.

فقال في آل عمران: ﴿ لِّكَيْلَا تَحْـزَنُواْ ﴾ ، وقال ههنا: ﴿ لِكَيْلَا تَحْـزَنُواْ ﴾ ، وقال ههنا: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسُواْ ﴾ فما الفرق؟

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢٦/٤.

فنقول: إن كلا الفعلين يفيد الحزن، إلا أن في كلمة (حزن) شدة ومشقة أكبر، فالحزن في النفس قريب من معنى الحَزْن في الأرض، كلاهما فيه شدة ومشقة. ف(الحَزْن) بفتح الحاء وسكون الزاي هو الخشونة والغلظ في الأرض، و(الحُزْن) بضم الحاء وسكون الزاي هو ما يشق على النفس ويغلظ عليها، ولما كان الحزن في النفس أشد على الشخص وأشق من الغلظ في الأرض، جعلت العرب الضمة وهي أثقل من الفتحة للثقيل، والفتحة لما هو أخف، فناسبت بين الحركة والوصف.

والحزن في آية آل عمران أشق وأشد مما في آية الحديد، ذلك أن السياق في آل عمران هو فيما حصل للمسلمين في معركة أحد من غم وحزن وهزيمة فقال: ﴿ فَأَتُبَكُمُ غَمَّا بِغَمِّ لِلصَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَامَا أَصَابَكُمُ ﴾.

فالحزن في أُحُد على أمرين: على ما فاتهم من الغنائم، وعلى ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح فقال: ﴿ لِّكَيْلَا تَحْـزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَامَا أَصَابِكُمُ ۗ ﴾

أما في آية الحديد فالحزن على ما فات من الخير فقط ؛ لأنه قال بعدها: ﴿ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَئكُمُ ﴾ أي بما آتاكم من الخير والنعم. فكان الحزن في آل عمران أشق وأشد ، فاستعمل الحزن الشديد الثقيل لما هو أثقل ، والذي هو أخف منه لما هو أخف ، والله أعلم.

جاء في (المفردات) للراغب: «الحُزْن والحَزْن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم، ويضاده الفرح، والاعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدره إذا حزنته» (١).

١) مفردات الراغب (حزن) ١٢٣.



# ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَنكُمُّ

أي ما آتاكم الله من الخير ، فأسند إيتاء الخير إليه سبحانه ، ولم يقل: (بما أتاكم) كما قال: ﴿عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ ﴾ فأسند الفوت إلى الشيء الفائت ولم يسنده إلى الله ، فلم يقل مثلاً: (لكيلا تأسوا على ما فوته عليكم) أو (على ما أفاته عليكم) بل قال: ﴿عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ ﴾ فأسند الخير إلى نفسه وفَوْته إلى غيره ، وهو الخط التعبيري الواضح في القرآن الكريم ، فإنه يسند الخير والنعم إلى نفسه سبحانه ، بخلاف السوء (١٠). وهو نظير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيمٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَتُوسًا ﴾ والإسراء: ٨٣] فإنه أسند النعمة إلى نفسه فقال: (أنعمنا) ، بخلاف السوء فإنه أسنده إلى الشر فقال: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ ﴾ ولم يقل: (مسسناه بالشر).

# ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخَّتَالِ فَخُورٍ ﴾

أي متباه بما عنده متكبر على الخلق كثير الفخر عليهم. وكلا الوصفين مختال وفخور يفيد المبالغة ، أحدهما في السلوك وهو الاختيال ، والآخر في القول وهو الفخر ، فذم السيّء من الصفات في القول والسلوك. وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة لقمان سبب توكيد ما جاء في لقمان بإن ، أعني قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَالِ فَخُورٍ ﴾ وعدم توكيده ههنا ، وذكرنا أمورًا أخرى فلا نعيد القول فيه.

وذكر هذين الوصفين بعد قوله: ﴿ وَلَا تَفَرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ ۗ لأَن النعم قد تؤدي إلى الاختيال والفخر، فالإنسان قد تبطره النعمة ويدعوه الفرح الزائد بها إلى الاختيال والفخر. وذكّره ربه بأن الله هو الذي آتاه ذاك فلا ينبغى أن يختال ويفخر عليهم، فإن الله الذي آتاه الخير لا يحب ذاك.

<sup>(</sup>١) انظر معاني النحو ٢/ ٤٩٤ وما بعدها.



وفي هذا تهديد للمختالين الفُخُر ، جاء في (تفسير الرازي): ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر ، وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم» (١).

#### \* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٤٠٠

هذا وصف آخر للذين لا يحبهم الله ، وهم الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، لا يكتفون بذاك بل يأمرون الناس بالبخل ، ولعل من دواعي ذلك أنهم لا يريدون أن يذكر غيرهم بخير فيتساوون في الوصف فلا يكون أحد أفضل من أحد ، كما أخبر ربنا عن المنافقين بقوله: ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كُمَا كُفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء: ٨٩].

و ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخَلُونَ ﴾ بدل على رأي الأكثرين لاختلاف التابع والمتبوع تعريفًا وتنكيرًا ، ونعت عند من يجيز أن تنعت النكرة المخصصة بالمعرفة ، نظير قولهم في قوله تعالى: ﴿ وَثِلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمُزَةٍ شَيَّ ٱللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴾ [الهمزة: ١-٢].

ومن يتولّ عما أمر الله به فإن الله غني عنه. وقال: ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ ولم يقل: (غني) لأنه لا غنيّ على الحقيقة سواه ، فعرّف الوصف بأل وجاء بضمير الفصل للدلالة على الحصر.

وقد تقول: لقد قال الله في مكان آخر: ﴿ وَمَن يَشَكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لَا الله في مكان آخر: ﴿ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللهَ غَيْنُ حَمِيكُ ﴾ [لقمان: ١٢] فلم يعرّف الغني فما السبب؟

تفسير الرازي ۲۹/۲۹.



فنقول: إن السياق في كل من الآيتين مختلف ، فإنه لم يذكر في سياق آية لقمان ملكًا له ولم يذكر أنه آتى الناس شيئًا فلم يعرف الغني.

أما في سياق هذه الآية فإنه ذكر أنه هو الذي آتانا فقال: ﴿ وَلَا تَفَرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكُمُ ۗ ﴾ فإذا كان الإنسان يرى أنه استغنى أو يرى أنه غني فذاك مما آتاه الله ، فالله إذن هو الغنى وحده.

وهذه الآية في التوكيد والقصر نظير قوله في سورة لقمان: ﴿ لِللهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [الآية: ٢٦] فإنه لما ذكر ملكه وأن له ما في السماوات والأرض أكد غناه وقصره عليه فعرف الغني وجاء بضمير الفصل.

ولم يكتف بوصف ذاته العلية بالغني بل قال: ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ فهو المحمود في غناه والمحمود في صفاته كلها على جهة الثبوت. وهو تعريض بالأغنياء المذمومين الذين لا يحمدهم أحد ولم يأتوا في غناهم بما يحمدون عليه.

جاء في (الكشاف): ﴿ اللَّذِينَ يَبَّخُلُونَ ﴾ بدل من قوله: ﴿ كُلُّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴾ كأنه قال: (لا يحب الذين يبخلون) يريد الذين يفرحون الفرح المطغي إذا رزقوا مالاً وحظًا من الدنيا ، فلحبهم له وعزته عندهم وعظمه في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل ويرغبونهم في الإمساك ويزينوه لهم ، وذلك كله نتيجة فرحهم وبطرهم عند إصابته ، ﴿ وَمَن يَتُولُ ﴾ عن أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالآتي فإن الله غنى عنه » (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/٦٤.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ ﴿

### \* \* \*

## ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾

البينات: هي المعجزات الظاهرة والدلائل والحجج التي تدل على النبوة (۱) ، وذلك كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات البينات الي تدل على صحة النبوة وصدق المرسلين.

و(الميزان) هو كل ما يتميز به الحق من الباطل ، والعدل من الظلم ، والزائد من الناقص. ومنه الآلة المعروفة بين الناس.

جاء في (تفسير الرازي): ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ . . . إنها هي المعجزات الظاهرة والدلائل القاهرة . . . والميزان هو الذي يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص ﴾ (٢) .

وجاء في (تفسير ابن كثير): «﴿ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ وهو العدل... [وقيل] وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة » (٣٠).

وجاء في (روح المعاني): ﴿ بِٱلۡبَـێِنَتِ ﴾ أي الحجج والمعجزات... و﴿ وَٱلۡمِيزَانَ ﴾ الآلة المعروفة بين الناس... وإنزاله إنزال أسبابه ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الرازي ٢٩/ ٢٤١ ، روح المعاني ٢٧/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>Y) تفسير الرازي 24/ 221 \_ 727.

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر ۶/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ٢٧/ ١٨٨.



وجاء في (التحرير والتنوير): «الميزان: مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافئهما. . . وهذا الميزان تبينه كتب الرسل ، فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر» (١).

وقدم البينات على الكتاب لأنها هي التي تشهد بصحته وتدعو إلى قبوله والإيمان به والأخذ بتعاليمه.

وقدم الكتاب على الميزان لأن فيه بيان الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف على العموم، ومنها إقامة الوزن بالقسط. ويشمل أحكام المعاملات وغيرها كالعقائد وبيان ما يصلح حياة الإنسان في الدنيا والآخرة فهو أهم وأثره أعم وأشمل.

# ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ ﴾

علة لإنزال الميزان، كما يصح أن يكون علة لما تقدم من إنزال الكتاب والميزان، وهو ما يترجح في ظني، فإن القسط يكون في الوزن وغيره من الأحكام، قال تعالى: ﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَمَى بِالقِسْطِ ﴾ وغيره من الأحكام، قال تعالى: ﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَمَى بِالقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وقال: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٨] وهذا في غير الوزن.

جاء في (البحر المحيط): ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ الظاهر أنه علة لإنزال الميزان فقط ، ويجوز أن يكون علة لإنزال الكتاب والميزان معًا ؛ لأن القسط هو العدل في جميع الأشياء من سائر التكاليف ، فإنه لا جَور في شها ، ولذلك جاء ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا في شيء منها ، ولذلك جاء ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِهَكَةُ وَأُولُوا

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٧/٤١٦.



ٱلْعِلْمِ قَابِهُمَّا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: ١٨]) (١).

وقال: ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ ﴾ ولم يقل: (ليقوم الناس بالعدل) مع أن من معاني القسط العدل، ذلك أن استعمال (القسط) أنسب ههنا من (العدل)، فإن (القسط) يأتي لمعنى «الحصة والنصيب، يقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه، أي حصته. وكل مقدار فهو قسط في الماء وغيره... والقِسط بالكسر: العدل... والإقساط: العدل في القسمة والحكم» (٢٠).

والعدل «ما قام في النفوس أنه مستقيم... والعدل من الناس: المرضيّ قوله وحكمه... [عن سعيد بن المسيب]: إن العدل على أربعة أنحاء: العدل في الحكم، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالعَدْلِ ﴿ وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوا ﴾ بالعَدْلِ ﴿ وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوا ﴾ والعدل: الفدية... والعدل في الإشراك » (٤).

وفي الآية استعمال (القسط) أنسب وذلك لذكر الميزان ، فإن الغرض من الوزن أن يأخذ الشخص حصته ونصيبه وهو من معاني القسط ، ولذا لم يرد في القرآن الكريم مع الوزن إلا لفظ (القسط) ولم يستعمل معه العدل ، قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا الْكِيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ، وقال: ﴿ وَيَعَوْمِ أَوْفُوا الْمِحَيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [هود: ٨٥] ، وقال: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا يَعْمِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ٩].

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١١٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (قسط) \_ دار صادر \_ ٧/ ٣٧٧ \_ ٣٧٨.

 <sup>(</sup>٣) كذا في اللسان ، والصواب ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُهُ رَبِّينَ النَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (عدل) 11/ ٤٣٠ ـ ٤٣١.



ومن أسماء الميزان (القسطاس)، قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُّ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الإسراء: ٣٥]، وقال: ﴿ وَلِلا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَلِلا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الشعراء: ١٨٢].

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر الفعل (يقوم) فقال: ﴿ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾. وقد ورد فعل القيام في القرآن مع لفظ (القسط) ولم يرد مع (العدل)، قال تعالى: ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَيٰ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٢٧]، وقال: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو وَٱلْمَلَتَ كُهُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايَمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الرحمن: ٩] فناسب ذكر القسط من أكثر من جهة.

## ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ ﴾

ورود هذا التعبير بعد قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَنَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحميه وتحفظه ، وأن الميزان وقيام الناس بالقسط إنما يكون بالبأس الشديد والقوة ، قال عثمان رضي الله عنه: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).

جاء في (روح المعاني): ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ﴾ قال الحسن: أي خلقناه... ﴿ فِيهِ بَأْشُ ﴾ ... وهذه إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط، فإن الظلم من شيم النفوس (١٠).

وقال: ﴿ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ ولم يقل: فيه قوة، وذلك للدلالة على الردع بالقوة وبالحرب إذا اقتضى الأمر، ذلك أن معنى البأساء: الحرب والمشقة والضرب. و(البأس) معناه الشدة في الحرب، والبأس: العذاب(٢).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۸۸/۲۷\_۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب (بأس) ٦/ ٢٠.

قال تعالى: ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالُ ٱلدِّيارِ ﴾ [الإسراء: ٤١] أي أشداء في الحرب. وقال: ﴿ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَتِيْلُونَهُمْ أَو يُسَلِمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦] ، وقال: ﴿ فَقَنِيلٌ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ النساء: ٨٤] ، وقال: ﴿ وَالصّنبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالطّبَرَّاءِ وَحِينَ ٱلبَأْسِ ﴾ كَفَرُوا ﴾ النساء: ٨٤] ، وقال: ﴿ وَالصّنبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالطّبَرَّاءِ وَحِينَ ٱلبَأْسِ ﴾ النشوة: ٧٧٧] أي حين القتال ، وقال: ﴿ وَالصّنبِرِينَ فِي ٱللّهُ ٱللّهُ ٱلمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْقَابِلِينَ وَقَالَ: ﴿ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَى الْبَأْسَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [الأحزاب: ١٨] أي الحرب ، وقال: ﴿ قُلْ هُو ٱلقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ مِن قَتْ أَوْمُ مَ أَلُو مِن مَعْضِ أَنْ البَأْسُ إِنْكُونَ فَي الحرب أو نحوها. الإنجاء : ﴿ قُلْ هُو أَنْت ترى أَن البأس إنما يكون في الحرب أو نحوها.

أما القوة فهي عامة في الحرب وغيرها ، قال تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنطَعْفِ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ١٥] ، وقال: ﴿ يَنيَحْيَىٰ خُذِ اللّهِ تَلْبَ بِفُوّةٍ ﴾ [مريم: ١٢] ، وفي قصة سليمان: ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [النمل: ٣٣] أي أن معهم القوة ، وهم مع ذلك أشداء في الحرب ، لأن الإنسان قد يملك القوة ولكن ليس ذا بأس في الحرب والقتال ، كمن يملك سيفًا ورمحًا وليست عنده الشجاعة والثبات في الحرب.

فقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ بعد قوله: ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ للدلالة على أن الحق إنما يحمى بالقوة.

جاء في (تفسير الرازي) «والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة النظرية ، والميزان إلى القوة العملية ، والحديد إلى دفع ما لا ينبغي ، ولما كان أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحانية ثم رعاية المصالح الجسمانية ثم الزجر عما لا ينبغي روعي هذا الترتيب في هذه الآية.



وثانيها: المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب ، أو مع الخلق وهم إما الأحباب والمعاملة معهم بالسوية وهي الميزان ، أو مع الأعداء والمعاملة معهم بالسيف والحديد.

وثالثها: الأقوام ثلاثة:

إما السابقون ، وهم يعاملون الخلق بمقتضى الكتاب فينصفون ولا ينتصفون ، ويحترزون عن مواقع الشبهات.

وإما مقتصدون ، وهم الذين ينصفون وينتصفون ، فلا بد لهم من الميزان ، وإما ظالمون ، وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون ، ولا بد لهم من الحديد والزجر . . .

وسابعها: الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف ، والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل والإنصاف ، وهو شأن الملوك ، والحديد إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسيف» (١).

وذكروا في إنزال الحديد قولين:

الأول: إنزاله من السماء.

والقول الآخر: أن معنى الإنزال هو الإنشاء والتهيئة والخلق ، كقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنعَكِمِ ثَمَكِنِيَةَ أَزْوَجٌ ﴾ [الزمر: ٦] (٢).

ويذهب المحدثون إلى القول الأول ، فهم يقولون: إن الحديد إنما أنزل من السماء.

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الرازي ٢٩/ ٢٤٣ ، روح المعاني ١٨٨/٢٧ ، الكشاف ٢٦.٦.



ولا مانع من أن يكون القولان صحيحين ، فالله خلقه وأنزله ، والله أعلم.

﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم) (١٠). ونكر المنافع للإطلاق. وذكر أن المنافع للناس ولم يذكر أن إنزال الحديد للناس ، فهو لم يقل: (وأنزلنا الحديد للناس فيه بأس شديد ومنافع لهم) لأن المعنى سيكون أنه أنزل الحديد للناس ليقتتلوا وليذيق بعضهم بأس بعض. وليس هذا هو المقصود ، فذكر أن المنافع للناس دون البأس الشديد ، وإنما البأس الشديد ليقوم الناس بالقسط ولنصرة الحق والعدل وإشاعته.

## ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِٱلْغَيْبِ ﴾

هذا تعليل لكل ما تقدم من إنزال الكتب والميزان وإنزال الحديد ليعلم الذين ينصرونه في كل ذلك من دعوة إلى الله وتبيين لأحكامه وطاعة له وجهاد في سبيله ، فإن ذلك كله نصر لله ورسله.

وقوله: ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ للدلالة على إخلاصهم في نصرتهم لله ورسله ، فهم ينصرونه سواء علم بهم عباد الله وأبصروهم أم لم يعلم بهم أحد غير خالقهم ، فهم ينصرونه على كل حال.

جاء في (البحر المحيط): «﴿ وَلِيَعْلَمَ اللهُ ﴾ علة لإنزال الكتاب والميزان والحديد ، ﴿ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ ﴾ بالحجج والبراهين المنتزعة من الكتاب المنزل ، وبإقامة العدل ، وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد في سبيل الله» (٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢٤/٦.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١١٤/١٠.



وجاء في (الكشاف): ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَضُرُوهُ وَرُسُلَهُ ﴾ باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين (بالغيب) غائبًا عنهم ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه». (١).

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

ختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُّ عَزِيزٌ ﴾ ليبين أنه غير محتاج إلى من ينصره ، فإن الله قوي عزيز ولكن ليتعلق بذلك الجزاء في الآخرة.

وقد تقول: لقد قال هها: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ فأكد قوته وعزته بإنَّ ، وقال في مكان آخر: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيْكُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠] فأكدهما بإن واللام فما الفرق؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه ، وإليك إيضاح ذلك:

فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال الأعداء بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلمًا ، وقد ذكر أن الله قادر على نصرهم وقد وعدهم بالنصر فقال مؤكدًا ذاك: ﴿ وَلَيَ نَصُرُكَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُونَ ﴾ ولا شك أن النصر محتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته بإن واللام ، وقد ناسب تأكيد النصر تأكيد القوة.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢٦٤ ـ ٦٦ ، وانظر تفسير الرازي ٢٩ / ٢٤٤.



وليس السياق كذلك في الحديد، قال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا وَالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَانُ وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَنِيزٌ ﴾
عَن ِيرٌ ﴾

فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله للمؤمنين ، بل في سياق نصر المؤمنين لدعوة الله ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُو وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ فالأولى في نصره هو لجنوده المستضعفين فأكد قوته ، والثانية في نصر المؤمنين لدعوته ، فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة التأكيد» (١).

### \* \* \*

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهُتَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِفُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتَ رِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعَ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْإِنجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها قَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾

### \* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُهْتَدِّوكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ شَا

قدم النبوة على الكتاب كما قدم البينات على إنزال الكتاب في الآية السابقة فقال: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ ، والبينات هي الدلائل على النبوة والتي تقيم الحجج على

<sup>(</sup>١) التعبير القرآني ٢٠٤.



الناس فقدمها على إنزال الكتاب ، وفي هذه الآية قدم النبوة على الكتاب وهو نظير التقديم في الآية السابقة.

# ﴿ فَمِنْهُم مُّهُمَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾

كان الأظهر أن يقال: (فمنهم مهتد وكثير منهم ضالون) لأن الهدى يقابله الضلال كما هو مذكور في مواطن كثيرة من القرآن الكريم كقوله: ﴿ كَنْلِكَ يُصِلُّ اللهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ ﴾ [المدثر: ٣١] ، وقوله: ﴿ أُولَتِهِكَ الّذِينَ الشَّمَرُوا الضّلَالَةَ بِاللهَدَى ﴾ [البقرة: ٢٦] غير أنه ذكر الفسق وهو الخروج عن الطريق المستقيم ؛ وذلك لأن الضلال قد يكون عن غير قصد وبغير علم ، كما قال الله تعالى: ﴿ الّذِينَ صَلَّ سَعَيّهُم فِي المَيْوَةِ الدُّنيَا وَهُم يَحْسَبُونَ أَنَهُم يُحْسِبُونَ أَنَهُم يُحْسِبُونَ أَنَهُم يُحْسِبُونَ اللهُ يَعْلَم عِلْمٍ عِلْمٍ عِلْمٍ عِلْمٍ عِلْمٍ عِلْمٍ عَلَم عَلَم أَل الضلال قد يول الطريق وذلك بعد العلم به ، وهذا أبعد في الضلال. ثم وصف الفاسقين بالكثرة ولم يصف المهتدين بالكثرة فقال: ﴿ وَكَ يُرِيرُ مِّنَهُم فَسِقُونَ ﴾ ، وهذا ذم آخر ، جاء في (روح ولم يقل: ﴿ وَكَ يُرِيرُ مِّنَهُم فَسِقُونَ ﴾ ، وهذا ذم آخر ، جاء في (روح ولم يقل: ﴿ وَكَ يُرِيرُ مِّنَهُم فَسِقُونَ ﴾ خارجون عن الطريق المستقيم ، الكريم أبلغ في الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول الكريم أبلغ في الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول على غيرهم » (١٠) . على غيرهم » (١٠) . عنه أبلغ من الضلال عنه ، ولإيذانه بغلبة أهل الضلال على غيرهم » (١٠) .

# ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا﴾

أي على آثار نوح وإبراهيم ومن بعدهما من الذرية الذين جعل فيهم النبوة والكتاب.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۷/ ۲۹۰.



### ﴿ وَقَفَّيْ نَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكَ ﴾

أي وأتبع الرسل بعيسى بن مريم ، وذكر عيسى لأنه آخر الرسل قبل الرسول الخاتم ، ولأنه ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وذكر أتباعه وحالهم ، واقتضى ذكره أيضًا لأنه تفرد عن بقية الرسل بأنه ليس من ذرية إبراهيم من جهة الأب وإنما من جهة الأم ، والمعروف في ذرية الشخص من ينتسب إليه من جهة الأب ، إلا أنه عده الله من ذريتهما في آية أخرى وهي قوله : ﴿ وَمِن ذُرِيّتَهِم وَكُوسَيْ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ بَحْرِي وَ وَمِن ذُرِيّتَهِم وَمُوسَيْ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ بَحْرِي وَ الْمُحْسِنِينَ فَي وَرَيّتَ المَحْدِينِينَ وَعَيْمَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِيجِينَ ﴾ المُحْسِنِينَ فَي وَرَكَرِيّا وَيَعْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِيجِينَ ﴾ الأنعام: ١٤٥ - ١٥].

والله سبحانه ينسبه إلى أمه ردًّا على النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله ، جاء في (التحرير والتنوير): «وضمير الجمع في قوله: ﴿ عَلَىٰ الله ، عَائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوة والكتاب ، فأما الذين كانت فيهم النبوة فكثيرون ، وأما الذين كان فيهم الكتاب فمثل بني إسرائيل .

و(على) للاستعلاء ، وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين الماشين ، أي حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر الماشي الأول ، وشاع ذلك حتى صار قولهم: (على أثره) بمعنى بعده بقليل أو متصلاً شأنه بشأن سابقه . . . وفي إعادة فعل (قفينا) وعدم إعادة (على آثارهم) إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل بني إسرائيل وبين عيسى ، فإن آخر رسل بني إسرائيل وبين عيسى ، فإن آخر رسل بني إسرائيل كان يونس بن متى أرسل إلى أهل نينوى أول القرن الثامن قبل المسيح » (1) .

وقد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُم ﴾ ، وقال في

التحرير والتنوير ۲۷/ ٤٢٠ ـ ٤٢١.



المائدة: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ٤٦] فقال في المائدة: ﴿ عَلَىٰ ءَاثَكِهِم ﴾ ولم يقل مثل ذلك في الحديد ، فما السبب؟

والجواب: أن الأمر مختلف ، فإن آية الحديد في تقفية الرسل ، وآية المائدة في تقفية الربانيين والأحبار ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱللَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرّبّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ هُدَى وَنُورٌ يَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱللَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرّبّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا السّتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ ﴿ [المائدة: ٤٤] ، ثم قال: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى النّهِ مِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ [المائدة: ٤٦] فالربانيون والأحبار لم ينقطعوا فقفي على آثارهم بعيسى بن مريم ، أي ليس بينهم وبينه مدة فاصلة ، بخلاف ما بينه وبين الرسل فإن بينه وبينهم مدة ليست بالقليلة .

## ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾

الرأفة أخص من الرحمة وأرق<sup>(۱)</sup>. جاء في (تاج العروس): «الرأفة: أشد الرحمة أو أرقها. . . والذي في المجمل: أنها مطلق الرحمة وأخص ولا تكاد تقع في الكراهية ، والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة ، وقال الفخر الرازي: الرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة من دفع المكروه وإزالة الضر ، وإنما ذكر الرحمة بعدها ليكون أعم وأشمل» (۲).

فالرأفة تتعلق بدفع الأذى والضر فهي رحمة خاصة ، والرحمة عامة في ذلك وغيره ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُكَمِينَ ﴾ في ذلك وغيره ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] ، وقال: ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا ﴾ [الروم: ٣٦] ، وقال: ﴿ وَلَذَا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩] ، وقال: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعُمْ وَرَحْمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وقال: ﴿ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيّنَةٌ مِن رّيِّكُمْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وقال: ﴿ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رّيِّكُمْ

<sup>(</sup>١) لسان العرب (رأف).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (رأف) ، وانظر التحرير والتنوير ٢٧/ ٤٢١.

وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [الأعام: ١٥٧] ، وقال: ﴿ أَهَتَوُلاَ إِ النَّينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةً ﴾ [الأعام: ١٥٧] ، وقال: ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرْءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بِيّنَةٍ مِّن رَّقِي وَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُوْمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُوهُونَ ﴾ [هود: ٢٨] ، وقال: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلّمْنَهُ مِن لّدُنّا عِلْمًا ﴾ وقال: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِن قَدْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلّمْنَهُ مِن لّدُنّا عِلْمًا ﴾ وقال: ﴿ فَالرحمة أعم.

وحيث اجتمعت الرأفة والرحمة قدمت الرأفة على الرحمة.

﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَامَا كَنَبْنَهَاعَلَيْهِ مَر إِلَّا ٱبْتِغَآ وَرَضُونِ ٱللَّهِ ﴾

أي وابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم ، إلا أنهم ابتغوا بابتداعها رضوان الله ، غير أنهم لم يرعوها حق الرعاية فهم لم يقوموا بها حق القيام.

جاء في (الكشاف) في قوله: ﴿ وَرَهْبَانِيّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا ﴾: (وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره (وابتدعوا رهبانية) (ابتدعوها) يعني وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ﴿ مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ لم نفرضها نحن عليهم.

﴿ إِلَّا ٱبۡتِعَآءَ رِضُوۡنِ ٱللَّهِ ﴾ استثناء منقطع ، أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ كما يجب على الناذر رعاية نذره لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه.

﴿ فَاَتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يريد أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا عيسى ، ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَكَسِقُونَ﴾ الذين لم يحافظوا على نذرهم .

ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها ، و ﴿ ٱبۡتَدَعُوهَا ﴾ صفة لها في محل النصب ، أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم ، بمعنى: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها ، ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان لله ويستحقوا بها الثواب ، على أنه



كتبها عليهم وألزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله وثوابه، فما رعوها جميعًا حق رعايتها ولكن بعضهم، فآتينا المؤمنين المراعين منهم الرهبانية أجرهم، وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم يرعوها» (١).

والظاهر أن التفسير الأول أرجح من وجهين:

الوجه الأول: أنه قال: ﴿ ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ ، ومعنى ﴿ ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ أنه لم يكتبها عليهم.

الوجه الثاني: أنه قال: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ ، والرهبانية أمر بدني سلوكي وليس قلبيًّا فلا يصح عطفها على ما قبلها (٢) والله أعلم.

وفي الإخبار عنهم بقوله: ﴿ وَرَهِّ بَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ ذم من وجهين:

الوجه الأول: أنهم ابتدعوا الرهبانية ، والدين لا يؤخذ بالابتداع حتى لو كان ذلك لغرض رضوان الله ، فإن رضوان الله يتوصل إليه بما شرع هو لا بابتداع البشر كائنًا من كان.

والوجه الثاني: أنهم لم يقوموا بما عاهدوا عليه أنفسهم حق القيام ولم يلتزموا بما شرعوه تقربًا لله \_ كما زعموا \_ فهم كالناذر الذي لم يوف بنذره. جاء في (تفسير ابن كثير): ﴿ مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِم ﴿ أَي مَا شرعناها لهم ، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم.

وقوله: ﴿ إِلَّا ٱبْتِفَآ ءَرِضُونِ ٱللَّهِ ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله . . .

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر التحرير والتنوير ١٣/٤٢٣.

1

والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله.

وقوله: ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها ﴾ أي فما قاموا بما التزموه حق القيام ، وهذا ذم لهم من وجهين:

أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله.

والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقرّبهم إلى الله عز وجل» (١).

﴿ فَتَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجُرَهُمْ

دل قول ربنا هذا على أن مناط الأمر هو الإيمان وليس غير ذلك من رهبانية مبتدعة ، فهو لم يقل: (فآتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم) لئلا يظن أنه يرضى عن الابتداع لأي غرض كان حتى لو قصد بذلك رضوان الله ، وإنما مناط الأمر ورأس النجاة هو الإيمان.

قد تقول: لقد قال في موطن آخر: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَاكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَائَةِ وَهُدًى وَمُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَائَةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِللَّمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٤٦].

وواضح أن بين الآيتين تشابهًا واختلافًا ، فمن ذلك:

١ ـ أنه قال في آية الحديد: ﴿ وَقَفَّيْ نَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲/۳۷۳.



وقال في المائدة: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَنِهِم بِعِيسَى أَبِّنِ مَرِّيمَ ﴾ .

وقد ذكرنا سبب الاختلاف بين التعبيرين.

٢ - قال في المائدة: ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ ﴾ .

ولم يقل مثل ذلك في آية الحديد.

٣ - قال في المائدة: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ ﴾ .

وقال في الحديد: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ ولم يزد على ذلك.

٤ - ذكر في آية الحديد أتباع عيسى عليه السلام وحالهم.

وذكر في آية المائدة صفة الإنجيل فقال: ﴿ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلَّمُتَّقِينَ﴾.

فما سبب الاختلاف؟

فنقول: لقد اقتضى كل تعبير السياق الذي ورد فيه:

ا - فإنه قال في المائدة: ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىلَةِ ﴾ لما تقدم ذكر التوراة قبل هذه الآية فقال: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىلَةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ . . . إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَعَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَ . . . وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ . . . ﴾ [المائدة: ٤٣ ـ ٤٥].

ولم يجر في سياق آية الحديد ذكر لموسى ولا للتوراة ، فناسب ذكر ذلك في المائدة دون الحديد.

٢ ـ وقال في المائدة: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ ﴾ لما ذكر قبله التوراة ، وقال: ﴿ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ ﴾ فقد قال: ﴿ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ ﴾ فقد قال: ﴿ إِنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ﴾ فناسب ذكر ذلك في الإنجيل أيضًا ، ولم يجر ذكر للتوراة في الحديد كما أسلفنا.



٣ ـ ذكر الكتب السماوية في المائدة وضرورة الحكم بها ، فقد ذكر التوراة والإنجيل ثم ذكر القرآن بعد ذلك فقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ التوراة والإنجيل ثم ذكر القرآن بعد ذلك فقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ . . . ﴾ [الآية: ٤٨] وطلب من أهل كل كتاب أن يحكموا بما أنزل إليهم ، فناسب أن يختم الآية بصفة الإنجيل فقال: ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِللَّمُتَّقِينَ ﴾ .

وجرى في الحديد ذكر حال الذرية والأتباع وهو السياق الذي وردت فيه آية الحديد، فقد قال قبل هذه الآية: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي الْحَديد، فقد قال قبل هذه الآية: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَعِنْهُم مُّهَتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنَهُم فَلْسِقُونَ ﴾، ثم ذكر أتباع عيسى وحالهم، ثم انتهى إلى خطاب المؤمنين بسيدنا محمد وما أعدّ لهم.

فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه ، والحمد لله رب العالمين.

### \* \* \*

### \* \* \*

## ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ١٠

خطاب للمؤمنين عامة من أهل الكتاب وللمؤمنين بمحمد عَلَيْ. فالمؤمنون بموسى وعيسى من أهل الكتاب يطلب منهم أن يتقوا الله ويؤمنوا بمحمد، فإن أمارات صدقه ظاهرة وإن نعته موجود في كتبهم



وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، فلا يمنعهم الكبر وحظ الدنيا أو الحسد أو غير ذلك من الإيمان به.

والمؤمنون به من المسلمين عليهم أن يتقوا الله ويثبتوا على الإيمان برسوله ، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّاء : ١٣٦] أي اثبتوا على ذلك .

## ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَ ﴾

أي نصيبين ، وذلك عام يشمل مؤمني أهل الكتاب والمسلمين. أما مؤمنو أهل الكتاب والمسلمين. أما مؤمنو أهل الكتاب فقد ذكر ذلك لهم في قوله: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَقُ مِن رَّيِّنَا إِنَا كُنّا مِن قَبْلِهِ مُسلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِمّا مُسلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأما المسلمون فقد ذكر ذلك ربنا فيهم في الآية التالية وهي قوله: ﴿ لِّئَلَا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَدَلَ بَذَلَكَ عَلَى أَنْ ذَلَكَ مِن فَضِلَ الله عليهم.

بل ذهب قسم من المفسرين إلى أن هذه الآية إنما هي في المسلمين ، يبين ذلك الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له. فعملت اليهود إلى نصف النهار ، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط ، ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين. قال فيه: واستكملوا أجر الفريقين كليهما» أي استكملوا مثل أجر الفريقين ، أي أخذوا ضعف كل فريق» (١).

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۲۷/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ، وينظر البحر المحيط ١١٦/١٠ ، روح المعاني ١٩٣/٢٧ .

وجوز صاحب الكشاف أن يكون الخطاب لهما جميعًا وهو الذي نرجحه ، جاء في (الكشاف): ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يجوز أن يكون خطابًا للذين آمنوا من أهل الكتاب والذين آمنوا من غيرهم.

فإن كان خطابًا لمؤمني أهل الكتاب فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد ﴿ يُوَّتِكُمْ ﴾ الله ﴿ كِفَالَيْنِ ﴾ أي نصيبين ﴿ مِن تَمْيَهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَيَجْعَل لَكُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَيَجْعَل لَكُمْ ﴾ ، ﴿ وَيَغْفِرُ ثَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ ٤ ﴾ وهو النور المذكور في قوله: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾ ، ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ ، ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ ما أسلفتم من الكفر والمعاصي ، ﴿ لِتَلَا يَعْلَمَ ﴾ ليعلم ﴿ أَهْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الذين لم يسلموا ، و(لا) مزيدة.

﴿ أَلَّا يَقْدِرُونَ ﴾ (أن) مخففة من الثقيلة ، أصله: أنه لا يقدرون... عَلَىٰ شَيْءِ مِّن فَضُلِ ٱللَّهِ ﴾ أي لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمغفرة ؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلاً قط.

وإن كان خطابًا لغيرهم فالمعنى: اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول الله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في قوله: ﴿ أُولَكِنَكَ يُؤَوَّنَ أَجَرَهُم مّرَيَّيْنِ ﴾ ولا ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله» ('').

وقال ههنا: ﴿ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ ولم يقل: (كفلين من الأجر) أو (يؤتكم أجركم مرتين) كما قال في آية القصص التي ذكرناها ، وكما قال في نساء النبي: ﴿ ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَا آجَرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ [لاحراب ٢٦] فذكر في آية الحديد الرحمة وذكر هناك الأجر ،

الكشاف ٢٨/٤.

ذلك لأن الأصل في معنى الأجر أن يكون الجزاء على العمل (١٠). وفي هذه الآية \_ أعني آية الحديد \_ لم يذكر عملاً ، وإنما قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَلَى فكان ذكر الكفلين من الرحمة أنسب ، بخلاف آية القصص فإنه ذكر عملاً ، فقد قال: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ، وقال بعدها: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُو ﴾ والقصص: ٥٥].

وكذلك في آية الأحزاب فإنه ذكر الأجر بمقابل العمل: ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوْتِهَا آجُرَها مَرَّتَيْنِ ﴾.

فناسب ذكر الرحمة في آية الحديد كما ناسب ذكر الأجر في آيتي القصص والأحزاب والله أعلم.

## ﴿ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَ ﴾

ذكر صاحب الكشاف أن ذلك يوم القيامة ، والذي يظهر أن ذلك عام في الدنيا ويوم القيامة ، كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَخْيَيْنَكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ فِ الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنَهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنَهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] ، وكما قال: ﴿ هُو اللّذِي يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَالِيْتِ بِيّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورَ ﴾ [الحديد: ٩].

وقد تقول: ولمَ لمْ يقل ههنا: (ويجعل لكم نورًا تمشون به في الناس) كما قال في آية الأنعام؟

والجواب: أن السياق مختلف فيهما ، فإن آية الحديد كما ذكرنا عامة في الدنيا ويوم القيامة ، بل استظهر بعض المفسرين أن ذلك في يوم القيامة ، ويوم القيامة لا يكون المشى بالنور في الناس بل هو نور خاص

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (أجر) ، القاموس المحيط (أجر).



بكل مؤمن لا يتعدى غيره.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أنه اكتنف آية الأنعام ذكر الناس ومعاملاتهم وافتراءاتهم وضلالهم وإضلالهم وما إلى ذلك. فهي في سياق الناس وأحوالهم فناسب ذكرهم في الآية.

بخلاف آية الحديد فإنها ليست في مثل هذا السياق وإنما تقدمها ذكر الرهبانية والرأفة والرحمة فأطلق المشي سواء كان في معاملات الناس وأحوالهم أم في الاعتقاد.

﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

سبق ذكر المغفرة والرحمة في الآية وذلك في قوله: ﴿ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَهُ وَلَا اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

قد تقول: ولم قدّم المغفرة على الرحمة فقال: ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ مع أنه سبق ذكر الرحمة ذكر المغفرة في الآية فقال: ﴿ يُؤْتِكُمُ كُفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَهُ ثُم قال: ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ﴾؟

ومما قيل في سبب ذلك أن آية سبأ لا تختص بالإنسان وإنما هي عامة ، فقدم الرحمة لأنها عامة لا تختص بالإنسان ، فإن الرحمة قد تكون بالحيوان أيضًا. أما المغفرة فهي خاصة بالإنسان فقدم الرحيم على الغفور.

ومن الملاحظ أيضًا أنه في جميع المواطن التي ورد فيها هذا الاسمان الكريمان تقدم قبلهما ذكر للإنسان في صورة من الصور ، إلا آية سبأ فإنه



لَم يتقدمها ذكر للإنسان ، قال تعالى: ﴿ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمَدُ فِي ٱلْآرْضِ وَمَا يَغْرُجُ الْخَبِيرُ الْخَبِيرُ الْخَبِيرُ الْخَبَامُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْآرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [سبأ: ١-٢].

فلم يذكر أمرًا يتعلق بالإنسان.

وقد ذكر بعد الآية أصناف الناس فقال: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ . . . ﴾ . فلما أخر ذكر الناس أخر ما يتعلق بهم وهو المغفرة ، فقدم ما يتعلق بالمتقدم وأخر ما يتعلق بالمتأخر ، والله أعلم .

### \* \* \*

أي إن إيتاء الكفلين من الرحمة والمغفرة وجعل النور إنما يكون بالإيمان بالرسول الخاتم محمد ولا يكون بغير ذلك ، وإن من لم يؤمن بمحمد فهو محروم ليس له شيء من ذلك ولا ينفعه إيمانه بمن قبله من الرسل حتى يؤمن بمحمد.

وقد أخبرهم بذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يستطيعون على شيء من فضل الله فيمنعونه من غيرهم أو يظنون أن فضل الله منحصر فيهم ، وإنما الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وقال: ﴿ عَلَىٰ شَيْءِ مِّن فَضَٰلِ ٱللَّهِ ﴾ ولم يقل: (على فضل الله) ليدل على أنهم لا يقدرون على أي شيء مهما قلّ.

و(لا) في قوله: ﴿ لِتَكَلَّا يَعُلَمُ ﴾ مزيدة تفيد التوكيد ، أي ليعلم أهل الكتاب ذلك علمًا مؤكدًا ولا تستبد بهم ظنونهم وأهواؤهم .

و(لا) تزاد بعد (أن) للتوكيد إذا كان اللبس مأمونًا والمعنى متضحًا ،



جاء في (تفسير الرازي): «إن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا يقولون: الوحي والرسالة فينا ، والكتاب والشرع ليس إلا لنا ، والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين.

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية ، والغرض منها أن يزيل عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم ، فقال: إنما بالغنا في هذا البيان وأطنبنا في الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم معينين ، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين ، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاً» (١).

وجاء في (روح المعاني): «أي ليعلم أهل الكتاب القائلون: [من آمن] بكتابكم منا فله أجران ، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم أنهم لا ينالون شيئًا من فضل الله من الأجرين وغيرهما ولا يتمكنون من نيله ما لم يؤمنوا بمحمد على وحاصله الإعلام بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم شيئًا ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ، فقولهم: (من لم يؤمن بكتابكم فله أجر) باطل.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت ﴿ أُولَكِيكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُولُ ﴾ [القصص: ٥٥] فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي 😅 فقالوا: لنا أجران ولكم أجر ، فاشتد ذلك على أصحابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ . . . ﴾ إلخ ، فجعل لهم سبحانه أجرين مثل ما لمؤمني أهل الكتاب. وقال الثعلبي: . . . فجعل لهم أجرين وزادهم النور ، ثم قال سبحانه: ﴿ لِّئَلَّا يَعْلَمَ . . . ﴾ إلخ .

تفسير الرازي ٢٤٨/٢٩ ـ ٢٤٩.



وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا مُلاَّك فضله عز وجل فيزووه عن المؤمنين ويستبدوا به دونهم» (١).

قد تقول: لقد قال في مكان آخر: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] بالتنكير، وقال ههنا ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ ﴾ بالتعريف، فما السبب؟

فنقول: إن السياق مختلف في كل منهما ، فقد قال في آل عمران: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤] فهي في نجاة المؤمنين في معركة أحد وأنهم لم يمسسهم سوء بعدها.

أما سياق آية الحديد فهي في المغفرة والرحمة والنور فكان الفضل أعظم. فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۷/ ۲۹۲\_ ۲۹۷.



# مَرِّلَجِعِ الْكِلَابُ

- \_ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ط٣/ ١٣٧٠هـ\_ ١٩٥١م)\_شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ مصر.
  - أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي المطبعة العثمانية ١٣٠٥هـ
  - ـ البحر المحيط لأبي حيان (ط1/ ١٣٢٨هـ) ـ مطبعة السعادة ـ مصر.
- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (ط1/ ١٣٧٦هـ ١٩٥٧م) دار إحياء الكتب العربية .
- بلاغة الكلمة في التعبير القراني الدكتور فاضل صالح السامرائي دار ابن كثير سوريا الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ ٢٠١٥ .
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي منشورات مكتبة الحياة بيروت. [تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦هـ].
- \_ تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي (ج ٧/ القسم اللغوي) \_ مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٣٧٧هـ \_ ١٩٥٧م.
- \_ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٩٨٢م \_ ١٤٠٢هـ.
- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للنشر والتوزيع تونس.



- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجستراسر مطبعة السماح [طبعها حمد حمدي البكري سنة ١٩٢٩م].
- التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي دار ابن كثير سوريا الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م.
- التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي مطبعة السنة المحمدية ١٩٧٣م.
  - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي المطبعة البهية مصر.
- تفسير ابن كثير طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار مطبعة دار الكتب المصرية.
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي \_ منشورات دار الآفاق الجديدة \_ بيروت (ط١/ ١٣٩٣هـ \_ ١٩٧٣م).
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي.
  - -شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية .
- شرح الشافية لرضي الدين الإسترابادي تحقيق محمد محيي الدين وجماعة مطبعة حجازى بالقاهرة.
- شرح الكافية لرضي الدين الإسترابادي مطبعة الشركة الصحافية العثمانية سنة ١٣١٠هـ.
- فتح القدير للشوكاني (ط١) مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٤٩هـ.



- \_ فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي \_ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٣٧١هـ\_١٩٥٢م.
- \_ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي (ط٥) \_ شركة فن الطباعة \_ مصر.
- \_ الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧هـ ـ ١٩٤٨م.
  - لباب النقول في أسباب النزول للواحدي.
  - \_لسان العرب لابن منظور \_مصور على طبعة بولاق.
- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل الدكتور فاضل صالح السامرائي دار ابن كثير سوريا الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ـ تحقيق عبد الله ابن إبراهيم (ط١ ـ الدوحة ابن إبراهيم (ط١ ـ الدوحة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م).
  - المصباح المنير للفيومي المكتبة العلمية بيروت.
- معاني الأبنية في العربية ـ الدكتور فاضل صالح السامرائي ـ دار ابن كثير ـ سوريا ـ الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م
- معاني القرآن لأبي زكريا الفراء \_ مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة ١٣٧٤هـ \_ ١٩٥٥م.
- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر الموصل (ط1/ ١٩٩١م).
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.



- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني طهران.
- \_ ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير \_ تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد \_ دار النهضة العربية للطباعة والنشر \_ بيروت ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م.
- \_ النشر في القراءات العشر لابن الجزري \_ مطبعة مصطفى محمد \_ مصر.
  - ـ نيل الأوطار للشوكاني.

\* \* \*

## فهرست الكتاب

| Ma |
|----|
|    |
| 3  |

| ٥      | مة                                                   | المقد  |
|--------|------------------------------------------------------|--------|
| ٧      | بر البياني                                           | التفسي |
| ٧      | يحتاج إله المتصدي للتفسير البياني                    | ما     |
| 1 🗸    | ه والاختلاف في التعبير القرآني                       | التشاب |
| **     | المعوذتين                                            | تفسير  |
| الصفحة | النص القرآني                                         | الرقم  |
|        | سِيُوْرَقِ الْفَالِقِ                                |        |
| 44     | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ﴾                    | ١      |
| ٤٠     | ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾                              | ۲      |
| ۲ ع    | ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾                  | ٣      |
| ٤٥     | ﴿ وَمِن شَكِرٌ ٱلنَّفُّ لِثَنْتِ فِي ٱلْمُقَدِ ﴾     | ٤      |
| ٤٦     | ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾                 | ٥      |
|        | سُوْكَةُ النَّالِينَا                                |        |
|        | ﴿ قُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ | ٣_١    |
| 00     | إِكْهِ ٱلنَّاسِ﴾                                     |        |



| 11  | ﴿ مِن شَكِّرٍ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾                                                                          | ٤   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 77  | ﴿ ٱلَّذِى يُوَسُّوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                       | ٥   |
| 79  | ﴿ مِنَ ٱلْحِتَ فِي وَٱلنَّكَ اسِ ﴾                                                                               | ٦   |
|     | ٤                                                                                                                |     |
| ٧٥  | ﴿ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ                                                                                         | ١   |
| ۸١  | ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّحَدُ ﴾                                                                                            | ۲   |
| ٨٦  | ﴿ لَمْ كِلِدُ وَكُمْ يُوكَدُ                                                                                     | ٣   |
| ٩.  | ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَكُدُا ﴾                                                                             | ٤   |
|     | ٤                                                                                                                |     |
| 99  | ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ﴾                                                                              | ١   |
| 11. | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرَ ﴾                                                                                 | ۲   |
| 177 | ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾                                                                             | ٣   |
|     | ڛٛٷڮ۫ڰؙؙؙؙؙؙؙؙڞؙۺؽ                                                                                               |     |
| 147 | ﴿ لِإِيلَافِ ثُرَيْشٍ ﴾                                                                                          | ١   |
| 140 | ﴿ إِ- لَكِفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ﴾                                                                | ۲   |
| 140 | ﴿ فَلْيَعْ بُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ﴾                                                                      | ٣   |
| ۱۳۸ | ﴿ ٱلَّذِي ٱلْمُعْمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾                                                    | ٤   |
|     | سِيُونَ فِي الضَّاحَىٰ الصَّحَىٰ الصَّحَىٰ الصَّحَىٰ الصَّحَىٰ الصَّحَىٰ الصَّحَىٰ الصَّحَىٰ الصَّحَىٰ الصَّحَىٰ |     |
| 127 | ﴿ وَٱلصُّحَىٰ ١ إِذَا سَجَىٰ ﴾                                                                                   | Y_1 |
| ١٤٨ | ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾                                                                            | ٣   |
| 10. | ﴿ وَلَلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾                                                                   | ٤   |
|     |                                                                                                                  |     |

| £47   | اکتاب                                                                                                | فهرست اا |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 101   | <ul> <li>وَلَسَوْفَ نِعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴾</li> </ul>                                         | ٥        |
| 108   | اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَى ﴾<br>اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَى ﴾                               | ٦        |
| 108   | ﴾ وَوَجَدُكَ ضَآ لَا فَهَدَى ﴾<br>﴿ وَوَجَدُكَ ضَآ لَا فَهَدَى ﴾                                     | ٧        |
| 100   | ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَىٰ ﴾                                                                   | ٨        |
| ١٥٨   | ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴾                                                               | ٩        |
| 109   | ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرْ ﴾                                                               | ١.       |
|       | سُوْزَقُو الليَانِ                                                                                   |          |
| 170   | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾                                                                        | ١        |
| ١٦٦   | وَٱلنَّهَارِ لِذَا تَجَلَّىٰ ﴾                                                                       | ۲        |
| 177   | · وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأُنثَىٰ ﴾                                                              | ٣        |
| 177   | مُ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾                                                                       | ٤        |
| ۱۷۱   | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱنَّقَىٰ ﴾                                                                 | ٥        |
| ۱۷۳   | ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّنَىٰ ﴾                                                                         | ٦        |
| 177   | ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾                                                                     | ٧        |
| ۱۸۰   | ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسۡتَغَنَىٰ شَ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ شَ فَسَنُيَسِّرُ وُ لِلْعُسَرَىٰ ﴾   |          |
|       | ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ١ ﴿ لَكُ مَلْنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ١ ۗ ٱلَّذِى كَذَّبَ         | 17_18    |
| 19.   | وَتُولَّكُ ﴾                                                                                         |          |
| 190   | ﴿ وَسَيُجِنَّبُهَا ٱلْأَنْقَىٰ ١ إِنَّ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَّكُّ ﴾                          | 1111     |
|       | ﴿ وَمَا لِأُحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ آلِي إِلَّا ٱلْنِغَاءَ وَجْدِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ آلَ | Y 1_1 9  |
| 191   | (                                                                                                    |          |
|       | سِيُوْرَيْخُ الإِنسَنْكِ                                                                             |          |
| ۲ • ٤ | ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّا مَّذَكُورًا ﴾                  | ١        |



|       | ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُّ فَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا                           | ۲           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۱.   | بَصِيرًا﴾                                                                                                           |             |
| 717   | ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾                                                  | ٣           |
| 771   | ﴿ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَنسِلَاْ وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴾                                           | ٤           |
|       | ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞                                            | ٦_٥         |
| 377   | عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾                                                 |             |
|       | ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّاخِ مُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى | <b>1.</b> V |
| 777   | حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾                                                                          |             |
|       | ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُوْ جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن            | ۱۰_۹        |
| 777   | رَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمْطَرِيرًا ﴾                                                                           |             |
| ۲۳۸   | ﴿ فَوَقَنَهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْمَوْمِ وَلَقَّنَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾                                  | 11          |
| 78.   | ﴿ وَجَرَنَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾                                                                   | ١٢          |
| 137   | ﴿ مُتَّكِدِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ بِرًا﴾                             | ۱۳          |
| 757   | ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴾                                              | ۱٤          |
|       | ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيراً ١                                    | 17_10       |
| 7     | قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾                                                                                            |             |
| 7 £ A | ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجِيلًا ١ ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا                | 11_14       |
| 70.   | ﴿ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُؤًا مَّنثُورًا                | 19          |
| 70.   | ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ﴾                                                     | ۲.          |
|       | ﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ شُندُسٍ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَلَهُمْ                      | ۲۱          |
| 701   | رَبُّهُمْ شُكْراً بَاطَهُورًا ﴾                                                                                     |             |
| Y0Y   | ﴿ إِنَّ هَلَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا ﴾                                              | 77          |

| ٤٣٩ |  |  |
|-----|--|--|
|-----|--|--|

| Y0Y           | ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴾                                                            | 22         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 709           | ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾                                             | 7          |
|               | ﴿ وَاُذَكِّرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُمْ                                      | 77_70      |
| 777           | وَسَبِّحْهُ لَيُلَاطُوِيلًا﴾                                                                                            |            |
| 377           | ﴿ إِنَّ هَنَوُكَآءٍ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾                                   | <b>Y V</b> |
| 770           | ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا                           | ۲۸         |
| 777           | ﴿ إِنَّ هَلَاِهِ - تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ـ سَبِيلًا ﴾                                          | 44         |
| ۸۲۲           | ﴿ وَمَا تَشَآ ا مُونَ إِلَّا ٓ أَن يَشَآ هَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                             | ٣.         |
| ۸۶۲           | ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾                              | ٣١         |
|               | سُِّوْنَ فَي الصَّاقِيْ                                                                                                 |            |
| 377           | ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                              | ١          |
|               | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ١                                                | ٣_٢        |
| 111           | مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾                                                              |            |
| <u>و</u><br>ن | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ م بُنْيَكُزُ                           | ٤          |
| 7.4.7         | مَّرْصُوصٌ ﴾                                                                                                            |            |
|               | ﴿ وَإِذْقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقَوْمِ لِمَ ثُؤُذُونَنِي وَقَدَتَّعُلُمُونَ                                       | ٥          |
| (             | أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى                 |            |
| 711           | ٱلْقَوْمُ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾                                                                                               |            |
|               | ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ يَنَبَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ  | ٦          |
| ,             | يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَيِّرًا مِرِسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِنَاتِ |            |
| 794           | قَالُواْ هَلَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾                                                                                      |            |



| ٧     | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىۤ إِلَى ٱلْإِسۡلَمِّ وَٱللَّهُ         |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                                                            | 797    |
| ٨     | ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. وَلَوْ كَرِهَ                |        |
|       | ٱلْكَفِرُونَ﴾                                                                                                    | ۲٠١    |
| ٩     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ       |        |
|       | كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾                                                                                          | ٤٠٣    |
| 17-1. | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ أَدُلُكُو عَلَى جِنَزَةٍ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ١ أَوْمِنُونَ    | ,      |
|       | بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن |        |
|       | كُنُتُمْ نَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدْخِلَكُوْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْظِهَا ٱلْأَنْهَا       | و<br>ز |
|       | وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا َّنَصْرُ         |        |
|       | مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ وَلِيْتِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                                        | ۳ • ۹  |
|       | سِيُونَ فَيْ الْمُسَانِينِ                                                                                       |        |
| ١     | ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                              | 444    |
| ۲     | ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                        | ۲۲۸    |
| ٣     | ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِئُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                          | ۱۳۳    |
| ٤     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى                         |        |
|       | ٱلْعَرَّشِّ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِٰنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا        |        |
|       | يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾                        | ۲۳۷    |
| ٥     | ﴿ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾                                   | ٣٤١    |
| ٦     | ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾         | 457    |
| ٧     | ﴿ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ تُسْتَخْلَفِينَ فِيدٍّ فَٱلَّذِينَ             |        |
|       | وَامِنْهُما مِنكُمُّ وَأَنفَقُوا لَكُمَّ أَحَدٌ كُنَّ ﴾                                                          | 454    |

| 45,       |
|-----------|
| 2         |
|           |
| <b>**</b> |

|            | ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ              | ٨     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 727        | ٱخَذَ مِيثَ قَكُمْ إِن كُنْهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾                                                                   |       |
|            | ﴿ وَمَالَكُمْ ۚ أَلَّا نُنفِقُوا ۚ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا           | ١.    |
|            | يَسْتَوِي مِنكُمُ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلٌ أَوْلَيْكِ أَعْظُمُ دَرَجَةً                     |       |
|            | مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰ تَلُواْ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا   |       |
| ۲0۱        | تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾                                                                                           |       |
| 408        | ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ۗ أَجُرٌ كُرِيمٌ ﴾                 | 11    |
|            | ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم             | ١٢    |
|            | بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ               |       |
| <b>707</b> | ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ إِنْ ﴾                                                                                     |       |
|            | ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنْظُرُونَا نِقَائِسُ مِن                | 18_14 |
|            | نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ |       |
|            | فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظُلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ شَيَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ              |       |
|            | قَالُواْ بِلَى وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ    |       |
| 409        | حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾                                                  |       |
|            | ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّ               | 10    |
| 410        | هِيَ مَوْلَنَكُمْ وَبِشِّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾                                                                        |       |
|            | ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْ تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ                | 11_11 |
|            | مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ           |       |
|            | فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَدُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ           |       |
| 471        | بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَئِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                   |       |



| إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ                                                                                                                                  | <u> </u>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيدٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ                                                                                                                                 | لَهُ       |
| بِيدِيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ ۚ أَجَرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ                                                                                                                          |            |
| كَذَّبُواْ بِتَايِنِينَا أُوْلَتِهِكَ أَصْعَنَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾                                                                                                                                                              | وُد        |
| سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُّ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ                                                                                                                                     | <b>17</b>  |
| لْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ                                                                                                                                      |            |
| تِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾                                                                                                                                                                    | يُوَّا     |
| مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي                                                                                                                                                 | ¥ YY       |
| كِتَنبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا ۗ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ٣٩٩                                                                                                                                             | <b>-</b>   |
| لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنْكُمُّ وَٱللَّهُ                                                                                                                                 | * 77       |
| بُعِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴾ ﴿ ٤٠١                                                                                                                                                                                     | ¥          |
| ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ                                                                                                                                  | <b>₹</b>   |
| وَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                                 | هُو        |
| لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ                                                                                                                                               |            |
| لْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ                                                                                                                                            | وَٱأ       |
| دِيدٌ وَمَنَكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلُمُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُكُهُ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ                                                                                                                             |            |
| ، قُوِيُّ عَـٰزِيزٌ ﴾                                                                                                                                                                                                      |            |
| وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنُّهُوَّةَ                                                                                                                                       | 77         |
| لُكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهُمَّدُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ ١٥ ٤١٥                                                                                                                                                     |            |
| يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِـكُمُ كِفْلَيْنِ                                                                                                                     |            |
| ، رَّحْمَتِهِ - وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ<br>** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *                                                                                  |            |
| يمٌ شَيَّ لِثَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّن فَضْلِ  الْمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَا مَا مُنْ مَنْ مَا مُنْ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ | رّج<br>میا |
| وُ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٤٢٣                                                                                                                       | اللهِ      |

| 433 | فهرست الكتاب |
|-----|--------------|
| ٤١٧ | مراجع الكتاب |
| 173 | فهرست الكتاب |

\* \* \*